



## TARRICH CONTROL OF CON

ح ) مدار القبس للنشر والتوزيع، ١٤٣٨ه

## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عواجي، حسن بن علي بن حسين

سلم الوصول إلى ثلاثة الأصول. / حسن بن علي بن حسين

عواجي - الرياض، ١٤٣٨ هـ

۱۰۰ ص ، ۲٤ x ۱۷ سم

ردمك ٢-٥١٨٤٥-٢٠٣٠، ٢-٨٧٩

٢- التوحيد أ- العنوان

١- العقيدة الإسلامية ٢- ال

1281/9.99

ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٩٠٩٩ ردمك: ٢-٥٤٨٤-٢٠-٣٠٨

جَمِيْعُ الْحُقُوقِ عَمْفُوظَةٌ الطّبْعَةُ الأولى ١٤٣٩ ص -١٠١٧م

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه و نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المؤلف.

عِيَفْ وَتَصِمْنِم وَلِخِرَاجَ خَلَالُوالْقَلِسُ لِلنَّشَ وَالْتَوْلِيَّةِ

الرياض المملكة العربية السعودية شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز ت: ٢٦٨١ ، ٤٥ ، ٢٦٥ – ف: ٣٩٥ ، ٣٩٥ جوال: ٢٦٨٩ م ٢٩٣٩ ، و darulqabas@yahoo.com

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA تَألِف الشيخ عَبْد الهَادِي برمحتَم د بن عَبْد الهَادِي تحِقيق وَدرِاسَة د. حَسَن بن عَلِي بِر حُسَين عَوَاجِي ا لمدّرس في الجامعة الإسلاميّة - كليّة الدعوة وأصول الدين

سِعرمخَفَّض يَعُود رَيْعُه لوَقف حَسَن بن حُسَين عَواجِي رحمه الله

PANARA BARBARA BARBARA



# 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ [آل عمران].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ) ﴿ [النساء].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأحزاب].

#### أما بعد:

فإن التوحيد من أجله بعثت الرسل، ومن أجل إقامته شرع الجهاد، وهو من أهم ما يتكلم فيه الدعاة، ومن أفضل ما يؤلف فيه المؤلفون، ولقد كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب من الدعاة إلى التوحيد، فقد جاءت دعوته مزيلة لكثير من البدع والشركيات والخرافات، التي أقامها كثير من الناس وجعلوها من الإسلام، وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وقد جاءت تلك الدعوة لتعيد الناس إلى تعاليم الإسلام الصحيحة كما كان في عهد السلف الصالح، وقد



لاقت القبول في كثير من أنحاء جزيرة العربية، وذلك لما كان عليه أهلها من الأحوال المتردية.

ولقد كانت عسير في مقدمة البلدان التي قبلت تلك الدعوة، وذلك بتوفيق الله تعالى، ثم للواقع الذي كانوا يعيشونه فقد سلموا إلى حدّ كبير مما أصاب أمثالهم من الاتجاهات الدينية الضالة والفرق المذهبية الخاطئة، حيث كان يسود قبائلها المذهب الشافعي وهو مذهب سنّي معهود، مما جعل قبول هذه الدعوة الإصلاحية أمراً يسيراً.(١)

فقبل هذه الدعوة من بين من قبلها رجالٌ من تلك البلاد، فعلقت قلوبهم بها، ثم هاجروا من أجلها إلى الدرعية، فدرسوا على الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتلامذته، ثم عادوا إلى بلادهم وقد جندوا أنفسهم بتلك الدعوة وتعليمها، والجهاد من أجلها، وتأليف الكتب فيها، ولقد كان المؤلف لمذا الكتاب القيم عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي أحد أولئك العلماء الذين بذلوا جهودهم في ذلك، فشرح كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشرح سهاه: «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» وقد قمت بتحقيقه في رسالة الدكتوراه، ثم إنني قد وجدت في نهاية كتابه ذلك شرحا للأصول الثلاثة، ورسائل أخرى للشيخ محمد بن عبدالوهاب، فقصدت إلى

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب: «عسير في ظلال الدولة السعودية الأولى» لدكتور عبدالله أبو داهش ص٥.



تحقيق هذه الرسالة التي سَمَّاها: «سلَّم الوصول إلى الثلاثة الأصول» سائلاً اللهَ تعالى أن ينفعنِي بها، وينفع من تصل إليه.

وإني لأطلب من مشايخي وزملائي من طلاب العلم إن وجدوا خللاً أو ملاحظة أن يوافوني بها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

#### كتبه:

أبو أسامة حسن بن علي بن حسين العواجي





## عملي في هذا الكتاب:

وقد قسمت دراستي لهذا الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: الدراسة؛ وقد جعلته في فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف، وبينت فيه: اسمه ونسبه، وأسرته، ومولده ووفاته، وطلبه للعلم وأعماله، ومؤلفاته، وعقيدته.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه، وقد بينت فيه اسم الكتاب، ونسبته لصاحبه، وموضوع الكتاب، ومنهج المؤلف في شرحه، ثم التعريف بنسخ الكتاب، وبينت في ذلك عددها، وكيفية الحصول عليها، ورموزها، ووصفها.

القسم الثاني: النص المحقق.

## منهجي في التحقيق:

وقد سرت في تحقيقي لهذا الكتاب على المنهج الآتي:

١- قمت بنسخ الكتاب على النسخة الأصل التي رمزت لها بـ(ر).

٢- حققت النص بأن أجريت مقارنة بين النسخة الأصل مع النسخة الأخرى التي رمزت لها بـ(ع)، وأثبت الفروق بينها في الحاشية، وقد حاولت أثناء هذه المقارنة أن أختار الصواب من النسختين، وأشير في الحاشية لما أختاره، وإن كان الصواب من غيرهما قوست عليه هكذا [....]، وأشرت في الحاشية.

٣- زدت جعل متن كتاب الثلاثة الأصول في أعلى الصحائف متكاملاً



إضافة إلى وجوده مقطّعاً أثناء الشرح كها جعله الشارح، وذلك حسب النسخة التي اعتمدها الشارح(١).

٤- كل ما حصل بين النسختين من الاختلاف من أمثال: «قال تعالى»، أو «قال الله تعالى»، أو «قال الله تعالى»، أو «صلى الله عليه وسلم»، أو «صلى الله عليه وآله وسلم»، أو «رضي الله عنه»، فإني أثبت ما فيه كمال العبارة ولا أشير إلى الفروق بين النسخ.

٥- نقلت الآيات القرآنية من مصحف المدينة، مع بيان السورة ورقم
 الآية من غير نظر للأخطاء إن وقعت في المخطوط.

٦- صححت الأخطاء الإملائية والنحوية بدون إشارة لذلك، إلا لما له وجهٌ.

٧- إن كان الخطأ في حديث أو أثر ولا مجال لاحتمال صحة العبارة
 صححته من أصل الحديث أو الأثر، وأشرت لذلك.

٨- كل كلمة أو جملة ضرب عليها، أو كررت بعد كتابتها، فإني أهملها من غير إشارة لذلك.

٩ عرفت ببعض الكلمات الغريبة والأماكن والمواضع مما رأيت الحاجة
 تمس إليه.

١٠ خرجت الأحاديث والآثار الواردة في هذا الشرح، وقد سلكت في ذلك الخطوات الآتية:

أ. إن كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم خرجته منها ولم أزد،

<sup>(</sup>١) وقد قلت ذلك لأنني وجدت فروقاً بينها وبين النسخة المتداولة المطبوعة.



وإن كان في أحدهما زدت عليه مصدراً أو مصدرين إن وجدت.

ب. إن كان في غيرهما وله مراجع كثيرة تزيد على خمسة ذكرت اثنين أو ثلاثة منها.

ت. أنقل بعد التخريج أقوال أهل العلم في تصحيح الحديث إن وقفت على شيء منها.

۱۱ - خصصت في آخر الكتاب فهارس شاملة للآيات، والأحاديث والآثار، والمصادر والموضوعات.

وأحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام تحقيق هذا الكتاب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.

#### **\*\* \*\* \*\***

## القسم الأول التعريف بالمؤلف وكتابه

## الفصل الأول التعريف بالمؤلف

#### اسمه ونسبه:

هو عبدالهادي [هادي] بن محمد بن عبدالهادي [هادي] بن بكري بن محمد بن مهدي بن موسى بن جعثم بن عجيل.

وعبدالهادي هو أحد أبناء أربعة أنجبهم محمد بن عبدالهادي، وهم: عقيلي وهادي وإسراعيل وإبراهيم.

وقد يطلق عليه وعلى أفراد أسرته الحفظي.

#### أسرته:

البكريون أو (الحفاظية) كما اشتهر عنهم أخيراً ينتمون إلى بيت العجيلي، وهو بيت عرف بالفتوى والقضاء والتعليم والصلاح، وكان مستقرهم بناحية من نواحي زبيد باليمن.

وقد هاجر أحد أفراد هذا البيت من محلتهم تلك باليمن وهو موسى بن جعثم متوجّهاً إلى قرية رِجَال (۱)، ورزقه الله فيها الأبناء والحفظة، فكان من بين هؤلاء بكري بن مهدي بن موسى، فاشتهر وأصبحت القرية تنسب إليه.

<sup>(</sup>١) وهي المعروفة اليوم برجال ألمع، على مقربة من أبَّها.



فالحفاظية من البكريين، والبكريون من العجيليين، فهي سلسلة نسب، والمؤلف متصل بهذه السلسلة، فهو حفيد هادي بن بكري.

#### مولده ووفاته:

ولد في العقد الثامن من القرن الثاني عشر بين سنة (١١٧٠ - ١٢٣٧هـ تقريباً) ألف ومائة ونيف وسبعين وسنة ألف ومائتين وسبع وثلاثين من الهجرة.

ووفاته في العقد السابع من القرن الثالث عشر سنة (١٢٦٢هـ تقريباً) ألف ومائتين ونيف وستين من الهجرة. (١)

#### طلبه للعلم:

طلب العلم على يد أبيه أولاً محمد بن هادي، ثم على أعمامه، وكذا على يد أحمد بن عبدالقادر، فهؤلاء هم الذين قاموا بتعليم أقرانه محمد بن أحمد وإبراهيم الزمزمي كما نقل ذلك<sup>(۲)</sup>، وقد كان طلاب العلم من أقرانه إذا ارتحلوا لطلب العلم رحلوا إلى ضمد أو (أبو عريش) أو زبيد، أو بيت الفقيه أو صنعاء، وربها اتجهوا إلى القنفذة أو مكة.<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر الدراسة التي قمت بها في تحرير مولده ووفاته في تحقيقي على كتاب تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد من ص ٤٥ – ٤٧ (المقدمة).

<sup>(</sup>۲) انظر: «نيل الوطر» ۲/ ۲۲٥ - ۲۲۲، ت ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب «نفحات من عسير» ص ٤٤ - ١١٥.

#### أعماله ومؤلفاته:

كان قاضياً شرعياً في عهد الأمير محمد بن عامر أبو نقطة سنة ١٢١٧هـ.

وأما مؤلفاته فلم أجد أن له مؤلفاً غير كتابه: «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»، وهو الذي قمت بتحقيقه سابقاً، وهذا الكتاب، وهو شرح على الأصول الثلاثة، وجدته مكتوباً عقب نسختين من نسخ كتاب التجريد.

#### عقيدته:

لقد كان المؤلف على خلال من خلال معايشتي لشرحه لكتاب التوحيد» يعتقد معتقد التوحيد الذي حققته «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» يعتقد معتقد السلف الصالح ويدافع عنه.

فقد كان المؤلف وأبوه وكثير من العلماء في أسرته من أوائل من فهم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، واعتقدوا مبادئها التي تتفق مع منهج الكتاب والسنة، فتركوا ما كانوا عليه من التقليد والميل للتصوف الذي كان شائعاً بين علماء تلك البلاد، فكانوا ممن جاهدوا لإبراز تلك الدعوة وإيضاحها للناس بمؤلفاتهم وأشعارهم، وسيرهم مع السرايا التي كانت ترسل إليهم من الدرعية (۱).

وعقيدته كما اتضح لي ذلك من خلال شرحه لكتاب التوحيد وشرحه للأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب ألخصها فيما يأتي:

<sup>(</sup>١) راجع تحقيق التجريد ص ٣٧ - ٤٢ (المقدمة).

فهو في الإيهان يعتقد معتقد السلف من أهل السنة والجهاعة أنه تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد وينقص.

وفي الأسماء والصفات يعتقد في أسماء الله تعالى أنها توقيفية فلا يجوز فيها غير ما ورد في الشرع، بل يُدعى الله بأسمائه التي وردت في الكتاب والسنة على وجه التعظيم، ويراعي الداعي حسن الآداب فلا يجوز أن يقال: يا ضار، يا مانع، يا خالق القردة على الانفراد، بل يقول: يا ضار يا نافع، يا معطي يا مانع، يا خالق الخلق.

وأنه يجب الإيهان بصفاته الثابتة من غير تمثيل ولا تعطيل، حيث قال هيئين:
«يجب الإيهان بها من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنشد في ذلك قول الشيباني:
فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهباً ولا مقصد التعطيل نرضاه مقصدًا(١)
ومع اعتقاده ذلك في الأسهاء والصفات إلا أنني قد وجدته وقع في التأويل
في صفة الرحمة في أول الشرح، ولعل ما وقع من ذلك قد حصل من غير
قصد، وقد نبّهتُ عليه في محلّه.

وفي الإيهان بالقدر يعتقد أن الإيهان بالقدر خيره وشره، وحلوه ومرّه، معناه أن ما قدره الله تعالى في الأزل لا بدّ من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق.

ويفصل في الإيهان بالقدر بمثل ما نقل عن علماء السلف كابن تيمية وابن

<sup>(</sup>١) راجع هذا النقل عنه ص ٥٠٥ - ٢٠٦ من كتاب تحقيق التجريد.

رجب وابن القيم فيقسمه إلى قسمين:

أحدهما: الإيهان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشر، وما يجازون عليه، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن الأعمال تجري على ما سبق به علمه وكتابه.

الثاني: خلق أفعال العباد كلها من خير وشر، وكفر وإيهان، وهذا القسم الذي ينكره القدرية كلهم.

وأن الأول لا ينكره إلا غلاتهم، وهو الذي كفرهم بإنكاره أكثر العلماء حيث أنكروا العلم القديم. (١)

وفي الشفاعة يعتقد أن الشفاعة في القرآن الكريم على قسمين؛ شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وأن المثبتة لأهل الإخلاص أهل «لا إله إلا الله» ولا تكون إلا بإذن الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ ﴿ البقرة]، وأنها تنفع العصاة من أهل التوحيد، وأما الشفاعة المنفية فهي لأهل الشرك والكفر. (٢) وفي القرآن الكريم يعتقد ما يعتقده السلف والأئمة أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، حيث قال عِينَة. «واعلم أن القرآن العظيم من صفات الله تعالى وهو

كلام الله تعالى تكلم به في القدم». (٣)

<sup>(</sup>١) راجع كتاب تحقيق التجريد ص ١٦ ٥-١٧-٥.

<sup>(</sup>٢) راجع هذا النقل عنه ص ٢٠٣، ٢٠٣ من كتاب تحقيق التجريد.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب تحقيق التجريد ص ٤٠٨.

وفي الجماعة والإمامة يعتقد أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمر، ولا يجوز أن تفرق جماعة المسلمين، وأن المفارق للجماعة يجوز قتله، وأن أبا بكر الصديق والفي أفضل الصحابة، وأولى بالخلافة بعد رسول الله على المسلمين المسلمين الفي المسلمين الفي المسلمين الفي المسلمين الفي المسلمين المسلمين

وفي التوحيد يعتقد أنه أهم وأعظم وأفضل وأقدم العلوم، وأن تفسيره وبيانه أكبر المسائل وأهمها.

وأنه إما توحيد في الربوبية (١) أو توحيد في الألوهية، ويعرف توحيد الألوهية بأنه لا معبود بحقّ في الوجود إلا الله، وأن حقيقة التوحيد إفراد الله بالطاعة وإفراد رسول الله عليه بالمتابعة. (٢)

وموقفه في الفرق التحذير من اتباع الطرق المختلفة والأهواء المضلة والبدع المردية، وسائر الملل والأديان المخالفة لدين الإسلام.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>۱) من العلماء من يقسم إلى هذا التقسيم؛ توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية، وهو يقصد أن توحيد الربوبية يشتمل على توحيد الأسماء والصفات، فلا منافاة بين من يقسمه إلى قسمين أو ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب تحقيق التجريد ص ٢٢، ١١٥.

#### الفصل الثاني

#### التعريف بالكتاب ونسخه

#### التعريف بالأصل المشروح:

اعتمد الشارح على نسخة وجدت أن بينها وبين النسخ المتداولة فروقاً كثيرة، ولعل السبب في ذلك ما ذكر عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب على أنه كان ينسخ الرسائل بيده، فقد يزيد أحياناً أموراً يرى أهميتها، ويتركها في نسخ أخرى، وقد يكون ذلك بهدف الاختصار وذكر الأهم ونحو ذلك.

ولهذا فإني قد رأيت أن أذكر هنا نص هذا الكتاب الذي قام بشرحه الشيخ عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي.

## وهذا هو نص هذا الكتاب (الأصول الثلاثة) التي اعتمدها الشارح:

«اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل إنسان معرفة الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني بفَضْله ونعمه، وهو معبودي ولالي معه سواه.

فإن قيل: بها عرفت ربك؟، فقل: بمخلوقاته وآياته، قال الله تعالى: ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ قُلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله



## لِلْمُوقِنِينَ اللَّهُ وَفِي آَنفُسِكُو أَفلًا تُبْعِرُونَ الله [الذاريات].

واعلم أن الأصول لا يجوز فيها التقليد، بل لا بد من الجزم في الاعتقاد.

فإن قيل: أين ربك؟ فقل: ربّي الرحمن على العرش استوى، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِن َ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُمَّ اللّهُ اللّهَ مُن عَلَى الْمَرْشِ يُغْشِي اليّن النّهَ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ مَن وَالنّهُ وَمُ مُسَخّرَةٍ بِأَمْرِقِ اللّهَ مَسَ وَاللّهَ مَسَ وَاللّهُ مُ مُسَخّرَةٍ بِأَمْرِقِ اللّهُ الله الله الله على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَواتِ والأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي السَّمَوَتِ وَفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللل اللللللللللللللل

فإن قيل: لأي شيء خلقك الله؟ فقل: خلقني لعبادته، وعبادته طاعته، وطاعته اتباع أوامره، واجتناب نواهيه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ مِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ هُو الرّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ ﴾ [الذاريات].

فإن قيل: ما أوّل ما فرض الله عليك؟ فقل: الكفر بالطاغوت والإيهان

بالله، والطواغيت كثيرة، أُبغِضُهم وأعادِيْهم إلى يوم القيامة، وأشرُّهم خمسة؛ إبليس -لعنه الله-، والمُعْلِم بالمغيبات، والمعبود وهو راضٍ، وحاكمٌ بغير ما أنزل الله ومن طغى عن حده، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ الدِينِ قَد تَبَيّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ إِلْعُهُو الْوَتْقَى لاَ ٱنفِصَامَ لَمَا أَوَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ [البقرة].

فإن قيل: ما أول ما أمرك الله به؟ فقل: بتوحيده وإفراده بالعبادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ ﴿ وَمَا أُمِ وَمَا أُمِ وَمَا أُمِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فإن قيل: ما أوّل ما نَهاك الله عنه؟ فقل: الشرك، وهو دعوته ودعوة غيره، والحلف به وبغيره، والذبح له ولغيره ونحوهما، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴿ اللّهِ اللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْحَنَّةُ وَمَا يَثُهُ مَن يُثْرِكُ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنّارُ ﴿ إِنَّهُ مَن يُثْرِكُ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنّارُ ﴿ إِنَّهُ مَن يُثْرِكُ بِٱللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةُ وَمَأُولَهُ ٱلنّارُ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴿ ﴾ [النساء].

فإن قيل: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَنَّا اللَّهُ وَيَنَّا مُنْ اللَّهُ وَيَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ



فإن قيل: من نبيك؟ فقل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد مناف من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرّية إسهاعيل بن إبراهيم -عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام-.

فإن قيل كم عمره على الله وستون سنة؛ أربعون منها غير رسول لله، وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً، فمكث بمكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد، ثم عرج به إلى السهاء، وفرضت عليه الصلاة، وصلى بمكة سنة وخسة أشهر، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة.

فإن قيل لك: هل نبيتك ملك أم بشر؟ فقل: بشر، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّ الكَهِفَ ].

فإن قيل لك: بِمَ نُبِّئ به، وما أُرسل به؟ فقلْ: نُبِّئ به أَقْرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ فَإِن قيل لك وأُرسل به الله وما أُرسل به فَلَّةِ وَمَا أَنْدِرُ الله وَمَا أَلُمُ أَثِرُ الله وَمَا أَلُمُ مَا إِلَى الله وَمَا أَلُمُ مَا إِلَى الله وَمِن الله وَمَا أَلُمُ وَمَا أَلُمُ مَا إِلَا لَهُ وَمَا أَلُمُ الله وَمِن الله وَمَا أَلُمُ وَمِن الله وَمَا أَلُمُ وَمِنْ إِلَيْهِ وَمَا أَلُمُ وَمِن الله ومن أله ومن الله ومن اله ومن الله ومن

فإن قيل: وما معانيها؟ فقل: قوله: ﴿ فَأَندِرُ ﴾ أي: أنذرْ قوْمَك، فلا خير إلا بشر به، ولا شرّ إلا أنذر به، ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبّرُ ﴾ أي: كبّرْه بالعبادة، وعظمه بالتوحيد ولا تكبّرْ غيْرَه بها، ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ أي: الأوثان اهجُرْها، وهجْرُها ترْكُها، وبغْض أهلِها. ثم توفّاه الله في المدينة، ودُفن جسمُه، وبقِيَ علْمُه وشريعته، ومحبّتُه واتباعه، والله أعلم بالصواب.

#### اسم الكتاب:

اتفقت النسختان على تسمية الكتاب بأنه: «سلّم الأصول إلى الثلاثة الأصول»، حيث صدّر المؤلف شرحه بقوله: «فهذا شرح وعزله على الثلاثة الأصول تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليهان النجدي عِينَة سميته: «سلم الأصول إلى الثلاثة الأصول»، ولعل كلمة «الأصول الأولى» سبق قلم من المؤلف أو من النساخ فالأصوب سلم الوصول إلى الثلاثة الأصول وهو ما سميت به الكتاب.

#### نسبته لصاحبه:

صرح المؤلف في أول كتابه هذا بالإشارة إلى شرح هذا الكتاب فقال: «فهذا شرح وعزله على الثلاثة الأصول». ثم شرع بتعبيره الذي يمتاز به من السجع لأواخر الجمل فقال: «والله المسؤول أن يتلقاه بالقبول»، ثم قال بعد ذلك: «ينبغي لمن ينقله ويكتبه أن يكتب (١) المتن بالمداد الأحمر، ويكتب الشرح بالمداد الأسود حتى يستقيم الكلام ويظهر». وذلك كها قال في مقدمة كتابه شرح كتاب التوحيد: «فإن التوحيد عظيم شأنه، عالٍ قدره ومكانه، المحققون حول حماه يحمون، والمقصرون فيه في لجج بحار الشرك غارقون».

## موضوع الكتاب:

هذا الكتاب كها هو معلوم شرح للكتاب المشهور للشيخ محمد بن عبدالوهاب المسمى: «الأصول الثلاثة». فهو منتظم على شرح ما جاء ذكره في ذلك الكتاب على حسب النسخة التي وصلت إلى الشيخ عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي. (۲)

#### منهج المؤلف في شرحه:

شرح المؤلف هذا الكتاب شرحاً مختصراً سهلاً، حيث يذكر جزءاً من النص ثم يتبعه بشرحه من بيان مفرداته أو أدلته من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع) (وينبغي لمن ينقله ويكتبه امتن والشرح) وهو كلام ناقص عن الأصل المثبت.

<sup>(</sup>٢) وقد قلت ذلك لأنني وجدت فروقاً بينها وبين النسخة المتداولة المطبوعة.

#### التعريف بنسخ الكتاب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين وجدتها في نهاية نسختين من النسخ التي اعتمدتها في تحقيق كتاب «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» النسخة الأولى: نسخة من الرياض حصلت على صورتها من مكتبة الرياض العامة السعودية التي أصبحت فيها بعد ضمن دار الإفتاء، وقد قام بتصويرها في الأخ الفاضل صالح بن محمد العقيل أستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فجزاه الله خيراً، وهي

برقم عام: ٨٦، ورقم التصنيف: ٣٦١، وقد رمزت لها بحرف: (ر).

وهذه النسخة خطّها واضح لكنها لا تخلو من التحريف وكثرة السقط، حتى لكأن السقط متعمد حيث يعمد إلى الانتقال إلى السطر الثاني أو الثالث أحياناً إن وجد كلمة مشابهة للكلمة التي وقف عليها، وقد يبدل التاء المربوطة بالمفتوحة، وفيها تحريفات لكثير من الكلمات، ويوجد على النسخة في بعض المواضع مراجعات لبعض النواقص، ومسطرة الصفحة في هذه النسخة ٢٢× ١٥، وعدد أوراقها ١٢ ورقة، في ٢٤ صفحة؛ من صفحة ٢٥٧ إلى صفحة ٢٨١، وعدد أسطر كل صفحة بين ٢٠ و ٣٣ سطراً، وقد ينقص ذلك أحياناً أو يزيد.

والنسخة الثانية: نسخة من الرياض أيضاً حصلت عليها من مكتبة خاصة يمتلكها الشيخ عمر غرامة العمروي، وقد أحسن جزاه الله خيراً فأعارني أصل المخطوط، وهي برقم: ١٥٧ مخطوطات. كما ذكره لي مشافهة، وقيدته عنه، وقد رمزت لها بحرف: (ع).

وهذه النسخة نسخة سليمة من الطمس والخرم إلا أن خطّها ضعيف كثير الأخطاء الإملائية والتحريفات، ومسطرة الصفحة في هذه النسخة ١٧×٢٤، وعدد أوراقها ١٥ ورقة، بعد ورقة ١٤٢ من كتاب تحقيق التجريد، وأسطر كل صفحة بين ١٥ سطراً إلى ١٨ سطراً في الغالب، وقد تزيد إلى ٢١ سطراً، وفي هذه النسخة سقط في آخرها، حيث وصل فيها إلى الكلام على النبي على عند قوله: «فإن قيل لك، هل نبيك ملك أم بشر؟ فقل:... إلى قوله: قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنها إلهكم» فوقف على هذه الكلمة من الآية، ثم إني قد أكملت النص من النسخة السابقة.





اعلم .....

/ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد الأمين وآله ٢٥٧ وصحبه أجمعين وبعد:

فهذا شرح وعزله (۱) على الثلاثة الأصول (۲) تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان النجدي على سميته: «سلم الأصول إلى (۳) الثلاثة الأصول».

والله المسؤول أن يتلقّاه بالقبول، وينبغي لمن ينقله ويكتبه أن يكتب (٤) المتن بالمداد الأحمر، ويكتب الشرح بالمداد الأسود حتى يستقيم الكلام ويظهر.

قال المؤلف -غفر الله له-:

أما قوله: (اعلم) فهي كلمة يؤتى بها لتنبيه السامع على الإنصات لما بعدها والاهتمام به، قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ صَالَ الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ صَالَ الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ صَالَ الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ صَالَ الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ عَلَى اللهُ على الله على الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلاّ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ عَلَى اللهُ على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولعله يعنى به وفصله عن المتن.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في نسخة (ع) الوصول وهو سبق قلم لا معنى لها.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين: «سلم الأصول إلى الثلاثة الأصول» ولعل المؤلف أراد: «سلم الوصول إلى الثلاثة الأصول» وربها كان ذلك الخطأ من النساخ وقد أشرت لذلك ص ٢١ عند الكلام عن اسم الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع): (وينبغي لمن ينقله ويكتبه امتن والشرح) وهو كلام ناقص عن الأصل المثبت.

## ر حمك الله أنه يجب على كل إنسان .....

وقوله: (رحمك الله) الرحمة: ميلٌ وعطفٌ نفسانيّ، وهو مستحيل على الله، والمراد بها في حقّه تعالى غايتها وهو إرادة الإنعام بنفسه (۱)، والمطلوب الرحمة الخاصة، قال الله تعالى: ﴿ يَغْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءً وَ البقرة].

أما الرحمة العامة / فهو قائم بالمصالح الدنيوية للمؤمن والكافر، قال الله ٢٥٨ تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ الْأَعِرَافَ].

وهذه الدعوة من الشيخ من الإجابة من [دواعي](٢) الحبّ.

ثم قال: (أنه يجب على كل إنسان) (٣) قال أهل الأصول: «الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه».

وقوله: (على كل إنسان) لأنه ورد في الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» أخرجه السيوطي في الجامع (٤).

(١) بل الرحمة صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وعظمته فليزم إثباتها على حقيقتها لله تعالى، والإنعام على خلقه من آثار تلك الرحمة.

(٢) في النسختين (من ذوافي) ولا معنى لها ولعلها مصحفة عن كلمة (دواعي) التي أثبتها.

(٣) قوله: (أنه يجب على كل إنسان) سقطت من نسخة (ع).

(٤) انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ٤/ ٢٦٧-٢٦٨، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ٢/ ٧٢٧، برقم: ٣٩١٣.

## معرفة الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه، .....

## [ الأصل الأول: معرفة العبد ربه]

ثم قال: (معرفة الأصول الثلاثة) المعرفة هي: ما يُتوصل إليه بسبب وعلامة، والأصل: ما بُنِي عليه غيره؛ كأصل الجدار، ومن لم يعرف الأصول حُرِم الوصول، ومن ليس لبنيانه أساسٌ انهدم إلى الرأس.

ثم قال: (هي معرفة العبد ربه) أما العبد (١) فهو: اسم لكل مكلّف ولو مَلكًا أو جنيًا، قال الله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ وَمِيمًا.

وقال عَلَيْهُ في دعاء الاعتدال (٢): «أهل الثناء والمجد، أحقّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبدٌ (٣)» (٤).

لكن ينبغي للإنسان أن يتحقّق بصفة العبيد، فإن العبد المملوك يطيع مولاه (٥)، وسيّده، ولا يعصيه، ولا يفعل (٦) شيئاً بغير إذنه ورضاه، وفي

<sup>(</sup>١) العبودية نوعان عامة وخاصة، وعبودية قهر، وعبودية ذلّ وانقياد.

<sup>(</sup>٢) يعني الاعتدال في الرفع من الركوع في الصلاة.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (التعبد)، وهو خطأ، والصحيح ما أثبته من أصل الحديث.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١/٣٤٧، ح ٤٧٧، كتاب ٤ الصلاة، باب ٤٠ ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

<sup>(</sup>٥) كلمة (مولاه) سقطت من الأصل، وأضفتها من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولا يفعل) سقطت من نسخة (ع).

الأحاديث القدسية: «ابنَ آدم، ارضَ مِن نفسك ما ترضى لنفسك من عبدك»(۱).

وأما الربُّ فهو: المالك، مأخوذ من التربية؛ حَلَقَك من ترابٍ، ثم من نطفةٍ، ثم سوَّاك رجلاً.

والمراد: معرفة الله بأسمائه /وصفاته وما يجب له، وما يجوز عليه، وما م ٢٥٩ يستحيل.

ولا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، فاعرِفْ ربَّك أولاً " بها له من الكهال والجلال والجهال واستحقاق العبادة، ثم اعْبُده ثانياً على الحدّ المشروع، للقائم بِحقّ الربوبية والاتصاف بصفة العبودية، ثم أخْلِص غاية الإخلاص ففيه الخلاص يوم القصاص ").

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ آ الكهف ].

<sup>(</sup>١) لم أجده بعد بحث كثير.

<sup>(</sup>٢) هذا هو قول أهل السنة أما المبتدعة فيقولون: «أول واجب على العبد النظر أو إرادة النظر» أول واجب على العبيد معرفة الرب بالتوحيد

<sup>(</sup>٣) ومما تقدم يظهر لنا اعتقاد المؤلف -رحمه الله تعالى- في تقرير أنواع التوحيد الثلاثة؛ الربوبية والأسهاء والصفات والألوهية.

ودينه، ونبيه.....

ثم قال: (ودينه) أما الدين: فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والإيمان والإحسان: (وقال عَلَيْ في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان: (يا عمر أتدري من السائل؟) فقال: الله ورسوله أعلم (۱)، قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) رواه مسلم (۲)، فصار مجموع الثلاثة هو الدين.

والإسلام خمس قواعد، والإيهان ستة أصول، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه (٣) فإنه يراك، والدين ما شرعه الله من الأحكام.

ثم قال: (ونبيه) أما النبي: فهو مأخوذ من النبأ، وهو الإخبار؛ لأن الله (٤) أخبره وهو أخبرنا، والنبي إنسانٌ ذكرٌ، أُوحي إليه بشرع، فإن أُمِر بتبليغه فهو نبيٌّ ورسولٌ (٥).

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴿ اللَّائِدة].

وفي الحديث عن أبي ذر الغفاري فينف أنه قال لرسول الله عليه: «كم

<sup>(</sup>١) كلمة (ورسوله) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١/ ٨٧، ح ١٢، كتاب ١ الإيهان، باب ١ بيان الإيهان والإسلام والإحسان. (٣) كلمة (تراه) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ر) (لأنه أخبره) وما أثبته من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) أقوال العلماء في الفرق بين النبي والرسول مشهورة ومن أراد التوسع في ذلك فعليه العودة إلى الكتب النبوات.

77.

الأنبياء؟» قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا»، قلت: «كم الرسل؟» قال: «ثلاث مائة وأربعة عشر »(١).

واعلم أن هذه الثلاثة الأصول هي التي / يُسأل عنها العبد إذا وضع (٢) في قبره، ففي الحديث: «أن العبد إذا وضع في قبره، وتولّى عنه أصحابه أتاه مَلكان فيقعدانه» (٣).

وفي رواية لأبي داود: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن (٤): الله ربّي، وديني الإسلام، والرجل المبعوث رسول الله، ويقول الكافر في الثلاث: لا أدري (٥) وفي الحديث: «إن ميت الجمعة والمرابط في سبيل الله، ومن يقرأ سورة: «تبارك» لا يُسألون في قبورهم (٢). وإذا كان لابد من السؤال بعد الوفاة وجب عليك معرفة ذلك في الحياة.

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان ح ۲۲۶.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إذا وضع) سقط من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١/ ٤٦٢، ح ١٣٠٨، كتاب ٢٩ كتاب الجنائز، باب ٨٥ ما جاء في عذاب القبر.

<sup>(</sup>٤) كلمة (المؤمن) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٥٢، ح ٤٧٥٣، كتاب ٣٤ السنة، باب ٢٧ المسألة في القبر وعذاب القر، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: ٤٧٥٣.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ بكامله، وإنها ورد ذكر تلك الأمور في أحاديث مختلفة، فأما قوله: «إن ميت الجمعة» فقد ورد فيه لفظ: «من مات يوم الجمعة أو =

فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربّي الله الذي رباني بفَضْله ونعمه،.....

ثم قال: (فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني بفَضْله ونعمه)، أما قوله: (ربي الله) ففيه إثبات الربوبية والألوهية لله، ونفيها عمن سواه، وقوله: (الذي ربّاني) إلى آخره، ففيه الاعتراف والشكر، وهذا أمرٌ ظاهرٌ يدخل فيه المؤمن والكافر، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ الله مُ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ الله ثُمُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة عَلَقَة فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَة مُضْغَة فَخَلَقْنَا ٱلمُضْغَة عِظْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحَمًا ثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًاءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ النَّالِقِينَ اللهُ المؤمنون].

ليلة الجمعة وُقِي فتنة القبر» كها في مسند الإمام أحمد ١٧٦/، ومصنف عبدالرزاق ٣/ ٢٦٩، ح ٥٩٥، وفي سنن الترمذي ٣/ ٣٨٥، ح ١٠٧٤، بلفظ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وقد ذكر الألباني بأن الحديث حسن. انظر سنن الترمذي مع تعليق الألباني عليه ص ٢٥٤ ح ١٠٧٤، باب ٧٣ ما جاء فيمن مات يوم الجمعة. وأما عن المرابط فقد ورد فيه قوله وتا «كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله يوم القيامة، ويؤمّن من فتان القبر» وقد صححه الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود مع تعليق الألباني ص ١٩٣٤، باب ١٦ في فضل الرباط، ح ٢٥٠٠. وأما عن قراءة سورة تبارك فقد ورد قوله عصح منه قوله: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» قال الشيخ الألباني: ضعيف وإنها يصح منه قوله: «هي المانعة» انظر: سنن الترمذي ٥/ ١٦٤، ح ٢٠٩٠، باب فضل سورة الملك.

## وهو معبودي و لا لِي معه سواه........

وفي الحديث: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»، ذكره / السيوطي في ٢٦١ الجامع (٢).

ثم قال: (وهو معبودي ولا لِي معه (٣) سواه) لأنه لا يستحق العبادة إلا هو، ولا تصح إلا له، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ (الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ (الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُو اللَّهِ عَلَى الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُو اللَّهِ عَلَى الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ

وقال الله تعالى: ﴿ يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ الله ﴿ البقرة].

ومن لا يخلق شيئاً لا يُعبد، قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغَلُقُ ۗ أَفَلَا وَمِن لا يَخَلُقُ ۗ أَفَلَا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغَلُقُ ۗ أَفَلَا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَا يَغَلُقُ ۗ أَفَلَا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ ۗ أَفَلَا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ ۗ أَفَلا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ ۗ أَفَلا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ أَفَلًا الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ أَفَلًا الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ كُمَن لَا يَغُلُقُ الله يَعْلَقُ الله تعالى: ﴿ الله تعالَى الله تعالى: ﴿ الله تعالَقُ الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ الله تعالَقُ الله تعالَى الله تعالى: ﴿ الله تعالَه عَلَا عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا

<sup>(</sup>١) كلمة (رأى) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر الجامع الصغير مع تعليق الألباني ص ٨٤٢، ح ٨٤١٩، وقد حكم عليه الألباني بالوضع.

<sup>(</sup>٣) كلمة (معه) سقطت من نسخة (ع).

فإن قيل: بما عرفت ربك؟، فقل: بمخلوقاته وآياته، قال الله تعالى: ﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

= قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ ﴾ [النحل].

وفي الحديث: «أصدقُ كلمةٍ قالهَا الشاعر كلمة لبيد (١): ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل».

ثم قال: (فإن قيل: بما عرفت ربك؟ فقل: بمخلوقاته وآياته، قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآينَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآينَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَو تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآينَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ

وبالمخلوقات يُعرف الخالق، وبالصنائع يُعرف الصانع، ووجود الفعل بغير فاعل مُحالُ (٢).

وفي حكاية عن الأصمعي (٣) أن أعرابياً قيل له: بها عرفت ربّك؟ فقال: «البعرة تدلّ على البعير، وآثار القدم تدل على المسير، فهَيْكُلُ عُلْوِيّ بهذه =

<sup>(</sup>١) قوله: (كلمة لبيد) سقطت من نسخة (ر) وألحقتها من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) كُتب (يعرف الفاعل محله) وهو تصحيف لما أثبته من نسخة (ر).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي أبو سعيد الأصمعي البصري، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان، وله تصانيف كثيرة؛ منها: الأضداد خلق الإنسان، الفرق، ولد سنة ١٢٦هـ، وتوفي سنة ٢١٦هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٥٥٤-٤١٧، ت ٨٦٨، شذرات الذهب ٢/ ٣٦-٣٨، سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥-١٨١، ت ٣٢.

### وأكبر مخلوقاته السموات والأرض،....

= اللطافة، ومرْكزُ سُفِلِيّ بهذه الكثافة، أما يدلاَّن على الصانع الخبير »(١)، وفي الحديث: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»(٢).

وأهل الأصول يوجبون النظر على كلّ مكلّف، وقيل: المؤمن إنها نزلت فيه للثمانية أنه، ويجاب عليهم (٣): والنبي عليه كان يكتفي (٤) بالإيمان من أجلاف الأعراب ونحوهم من غير نظر ولا استدلالٍ فيكون ذلك الكمال.

ثم قال: (وأكبر مخلوقاته السموات والأرض) المراد: المخلوقات / التي المراد المخلوقات / التي المراد المعلوبي أكبر منها، قال الله تعالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ الله عالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ الله عالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَمْهُا الله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَمْهُا الله الله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَمْهُا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ الله الله عمران]، فيحمل كلام المؤلف «التي تراها» (٥).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/ ٣٦٢، وابن كثير في تفسير ١/ ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>۲) ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة ١/ ١٦٥ - ١٦٦ ح ٦٦ وقال: لا أصل له، قال في «المقاصد» للحافظ السخاوي ص ١٩٨: قال أبو المظفر بن السمعاني: لا يعرف مرفوعاً وإنها يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله، وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت.

ونقل السيوطي في «ذيل الموضوعات» ص ٢٠٣، كلام النووي هذا وأقرّه، وقال في «القول الأشبه» ٢/ ٣٥١ من «الحاوي للفتاوى»: هذا الحديث ليس بصحيح، ونقل الشيخ القاري في «موضوعاته» ص٨٣ عن ابن تيمية أنه قال: موضوع).

<sup>(</sup>٣) هكذا كتب في النسختين، ولم يظهر لي معنى ذلك.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع): (يلقى) وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (التي يراها) سقطت من نسخة (ع).



## والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْق ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

ثم قال: (والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِمَنَّ أَكُنَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [غافر]. وهذا ظاهرٌ (١) غنِيّ عن الشرح، وهي (٢) إن كانت أكبر، فقد خُلِقَتا لأجل ابن آدم ومصالحه؛ السياء تظلُّه والأرض تقلُّه، قال بعض الأدباء في شعره:

ما لقصيد سواك فخلِّ هواك وكن رجيلاً فلك الطلبُ والعرش لأجلك مرتفع والفراش لأجلك منتصب والجوّ لأجلك منخرقٌ والريح تمرّ بها السحبُ واهجير دنياك وزخرفها فكأنسك بالأيسام قسد ولقب غريب البدار فبلا ف\_إذا نُق\_ر في الناقـــور فهناك الكسب والخسرانُ

فجميع مناصبها نصت فتَحتْ باياً فيه الرُّونُ رسال تأتيك و لا كتاب فيومئيذ يوه مُ عجين وثَــم الراحـة والتعــ أ

<sup>(</sup>١) كلمة (ظاهر) لا يوجد في نسخة (ر)، والمثبت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) كلمة (وهي) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٣) المراد بالعرش هنا السقف، فعرش البيت سقفه، ومنه الحديث: «كالقنديل المعلق بالعرش» يعنى السقف. انظر لسان العرب ٦/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) كلمة (يوم) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الكشكول لمحمد بن حسين الحارثي ١/ ٦٢.

وآياته في الأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَكُ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

واعلم أن الأصول لا يجوز فيها التقليد بل لا بد من الجزم في الاعتقاد.

ثم قال: (وآياته في الأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلَّمُ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلَّهُ وَفِي ٱلْفُرِينَ لَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ومن ذلك قوله في الحديث: «آية المنافق ثلاث» علامتهم (١).

ثم قال: (واعلم أن الأصول لا يجوز فيها التقليد بل لا بد من الجزم في الاعتقاد)، / فلهذا يذكر الشيخ على الدليل، لأن من عرف الدليل فليس بمقلّد، فاعرف ذلك (٢)، وانظر لهما في هذه المسالك، ولا تأخذ الدين من أفواه الرجال، واتبع الرسول (٣) في الأفعال والأقوال، فقد قال على الوكان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعى (٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (ومن ذلك قوله في الحديث: «آية المنافق من ثلاث» في نسخة (ع) ولا توجد في النسخة الأخرى والصواب ما أثبته من مصدر الحديث صحيح مسلم ح ۲۰۸ باب خصال المنافق.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ر): (فإذا عرف ذلك) وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ع) وهو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر) بالجمع (الرسل)، وما أثبته من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨، ٣٨٧ من حديث جابر بن عبد الله وضيف، وحسنه الألباني بشواهده كما في الإرواء ٦/ ٣٤ ح ١٥٨٩.



### فإن قيل: أين ربك؟ فقل: ربّي الرحمن على العرش استوى....

(فإن قيل: أين ربك؟ فقل: ربّي الرحمن على العرش استوى) اعلم أن هذه المسألة تزلّ فيها أقدامٌ كثيرةٌ، وهي ما ينقم به (۱) على الشيخ المؤلف عليه، ويقولون: لا يصح أن يقال له (۲): أين؟ وكذلك مسألة الاستواء ينقمون عليه، ولكنّه في هذا متبع غير مبتدع، وإذا شهد له الكتاب والسنة فلا بأس عليه من كلام الرجال، وماذا بعد الحق إلا الضلال!

فأما قوله: أين؟ فدليله حديث الجارية، عن معاوية بن الحكم السلمي (٣) قال: «كانت لي جارية ترعى غنها في أصل أحد، فأطلقتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجلٌ من بني آدم آسف كها يأسفون، لكن صككتُها صكّة، فأتيت رسول الله علي فعظُم علي ذلك، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ فقال: «ائتني بها»، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السهاء،

<sup>(</sup>١) كلمة (به) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) كلمة (له) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٣) هو معاوية بن الحكم السلمي قال البخاري: له صحبة، وقال ابن عبد البر: كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم، وروى عن النبي على حديثاً يتعلق بالحمد لمن عطش في الصلاة وتشميته.

انظر: الإصابة ٩/ ٢٢٩-٢٣٠، ت ٥٠٥٩، أسد الغابة ٤/ ٤٣١-٤٣٢، ت ٤٩٧٤، تهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٥، ت ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ر): (غنمها) وهو خطأ، والصواب من أثبته من نسخة (ع).

قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» أخرجه مسلم (١).

قال [الذهبي (٢)] ففي الخبر مسألتان:

[أولاهما: شرعية قول المسلم] (٤): أين الله؟ وثانيهما: / قول المسؤول: ٢٦٤ في السماء، من أنكر هاتين المسألتين فإنها أنكر على المصطفى ﷺ.

وأما الاستواء فقد سئل الإمام مالك عن ذلك فقال: «الاستواء (٥) غيرُ مجهولٍ، والكيف غيرُ معقولٍ، والإيبان به واجبٌ (٦)، والسؤال عنه بدعة. وزاد الشيخ (٧) هو ما أراده مالك لا التعيين في الجهة.

(۱) انظر صحيح مسلم ٥/ ٢٠-٢٤ مع شرح النووي، ح ٥٣٧، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ٧ تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.

(٢) هو محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي حافظ مؤرخ علامة محقّق، تركهاني الأصل، ولد بدمشق. انظر الأعلام للزركلي ٥/٣٢٦.

- (٣) في نسخة (ر): (قال الذي هي خبر) وفي نسخة (ع): (قال الذي يهب) ولعل الصواب (الذهبي) كما أثبته.
- (٤) في النسختين: (قال قوم المسلم)، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من كتاب مختصر العلو للذهبي ص (٨١).
- (٥) قول: (فقد سئل الإمام مالك عن ذلك، فقال: الاستواء) سقط من نسخة (ر)، وأثبته من نسخة (ع).
  - (٦) قوله: (والكيف غير معقول، والإيهان به واجب) سقط من نسخة (ع).
    - (٧) في نسخة (ر): (فأراد الشيخ)، وهو تصحيف، ما أثبته من نسخة (ع).

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَاشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَةٍ بِأَمْرِوْدَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ثم قال: (والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ اللهَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُغْشِى الْيَّلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِم بِأَمْرِقِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

المراد [من هذه الآية](١) ذكر الاستواء على العرش، وهو دليلٌ واضحٌ بأن الإيمان بالصفات واجبٌ(١)، والتأويل بدعة. قال الشاعر:

وإن سمعت بيان الصفات فقل: آمنت بالله تسليماً وإيماناً ووإن سمعت بيان الصفات فقل: وأمنت بالله تسليماً وإيماناً والله وعلم والمائة معانيها (٣) لخالقها فإن تأوّلتَ قد تأوّلتَ بهتاناً (٤)

<sup>(</sup>١) صحفت في النسختين إلى (من الآيات هذا)، (من الآية هذا).

<sup>(</sup>٢) صحفت في النسختين إلى (والإيهان بيان الصفات واجب)، وهو غير مستقيم.

<sup>(</sup>٤) التأويل الموصوف هنا بأنه بهتان، المراد به التأويل الباطل الذي يعني التحريف في الصفات، والذي هو في الاستواء تفسيرهم له بالاستيلاء ونحو ذلك.

وهو معنا؛ معى ومعك، وفي السموات والأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۗ ﴿ وَهُو اللَّهُ مِا اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَهُو مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنتُمُ اللهِ [الحديد].

ثم قال ما ينفي جدال أهل الجدال: وهو معنا(١)؛ معى ومعك، وفي السموات والأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي 

هذا يبيّن لك مراد الشيخ، وبراءته مما يقول المعترض (٢).

قال بعض الشعراء في الرد على أهل الجدال هذين البيتين:

وإذ كنت بالمعارف غراً " ثم أبصرت عارفاً لا تمار 

<sup>(</sup>١) قوله (معنا) زيد في نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن قول الشيخ يفهم منه أننا إذا أثبتنا استواء الله من الآية السابقة فلا يعارض ذلك معية الله لخلقه التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وذلك لما هو معلوم ومتقرر في عقيدة السلف أن صفات الله لا كالصفات ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر) (عزًا)، والصواب ما أثبت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتاوي الفقهية الكبرى لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ٣/ ٣٤.

## فإن قيل: لأي شيء خلقك الله؟ فقل: خلقنِي لعبادته،....

(فإن قيل: لأي شيء خلقك الله(۱)؟ فقل: خلقني(۲) لعبادته)، هذه هي الحكمة في خلق الخلق، أي ما خلقهم إلا للعبادة(۲) التي هي حق ثابت في نفس الأمر، غير واقف في ثبوته وتحقيقه على اختيار ما اختار، لأنها ناشئة عن كمال المعبود، فتحققه بتحققه.

والعبادة معناها التذلّل والخضوع والطاعة والفعل الذي يحصل به تعظيم المعبود.

ثم العبادة تنقسم إلى قلبية؛ كالاعتقادات، ومالية؛ كالنذر والذبائح، وإلى بدنية؛ كالسجود والعكوف، فمن جعل مع الله غيره في شيء (١) من هذا فقد أشرك، لأن الشرك ضدّ التوحيد، وينقسم (٥) إلى هذه الأقسام أنها أنصاب.

وفي زوائد البزار عن عبدالله بن مسعود أن النبي عَلَيْ قال: «الربا بضع وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك»(١).

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة حذف من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) لفظ (خلقني) حذف من نسخة (ر) وألحقته من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ع) (إلا لعبادته).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع) سقطت كلمة (شيء). وألصق في مع من فصارت فيمن، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) يعنى الشرك.

<sup>(</sup>٦) انظر مسند البزار ٥/٣١٨، ح ١٩٣٥، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم ١٨٥٢.

وعبادته طاعته،.....وعبادته طاعته

= ثم هو ما بين أصغر وأكبر؛ فالأكبر يُحلّ الدم والمال، ويوجب الخلود في النار، لا يغفر إلا بالتوبة.

والأصغر أكبر من الكبائر، ويغلظ على فاعله، واستحق الدخول(١) في النار.

ثم قال: (وعبادته طاعته) لأنها تفسيرٌ للعبادة بالطاعة في بعض الآيات قال تعالى: ﴿ أَلُو اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُانِ ۖ إِنَّهُ لِكُو عَدُو مُبِينُ ﴿ اللَّهِ عَبُدُوا الشَّيْطُانِ ۖ إِنَّهُ لِكُو عَدُو مُبِينُ ﴿ مَن تَعالى: ﴿ أَلُو اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُانِ ۖ إِنَّهُ لِللَّهُ عَدُولِي وَأَطِيعُونِي ﴿ هَذَا وَإِن اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيعُ ﴿ آلَ ﴾ [يس]. أي: وحدوني وأطيعوني ﴿ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

وقال: ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١١٠ ﴾ [الأنعام].

وعن عدي بن حاتم (٢) قال: أتيت رسول الله / عَلَيْهُ وفي عُنُقي صليبٌ من [٢٦٦

(١) في نسخة (ع) (الخلود) وهو خطأ مخالف للاعتقاد الصحبح.

<sup>(</sup>۲) هو عدي بن حاتم بن عبد الله أبو الطريف، ويقال: أبو دهب، صحابي جليل، وفد على النبي على النبي في وسط سنة ۷ هـ مسلماً، فأكرمه واحترمه، خاطبه عمر بقوله: «أقمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا»، وقد خرج هو وجرير البجلي، وحنظلة وكاتب من الكوفة، ونزلوا قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان، مات بيست سنة ۲۷ هـ. انظر: الطبقات لابن سعد ۲/ ۲۲، تاريخ بغداد =

الذَّهب، قال: «يا عدي، اطْرَح هذا الوثن»، فطرحْتُه ثم أتيتُه، وهو يقرأ: ﴿ النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ وَرُهُبِ اللَّهُ مُ أَرُبُ ابًا مِّن دُونِ اللّهِ فتحرّمونه، ويُحلّون ما حرّم إنا لسْنَا نعبدُهم، قال: «أليس يُحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمونه، ويُحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه؟»، قال: فقلت: بلى، فقال: «تلك عبادتهم». ذكره البغوي في تفسير الآية. (۱)

وقد ذكر شيخ الإسلام محمد (٢) بن عبدالوهاب على «كتاب التوحيد» باباً في طاعة العلماء والأمراء في معصية الله (٣) فصح أن الطاعة عبادة.

<sup>=</sup> ۱/۱۹۱-۱۹۱، ت ۲۹، سیر أعلام النبلاء ۳/۱۲۱-۱۲۰، ت ۲۲، أسد الغابة ٣/ ١٦٥-۱۸۹، ت ۲۲، أسد الغابة ٣/ ٥٠٥-۷۰، ت ٣٦٠٤.

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي ٤/ ٣٩، وانظر أيضا تفسير الطبري: ١٤/ ٢١٠، ورواه مختصرًا الترمذي في تفسير سورة براءة: ٨/ ٤٩٤-٤٩٤، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وعزاه السيوطي أيضا: لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي.

انظر: الدر المنثور: ٤/ ١٧٤، الكافي الشاف ص (٧٥)، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرص (٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) سقط اسم (محمد).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة أسقط من نسخة (ر) وأثبته من نسخة (ع).

#### وطاعته اتباع أوامره، واجتناب نواهيه،.....

ثم قال: (وطاعته اتباع أوامره، واجتناب نواهيه)(۱) وكذلك التقوى هذا معناها في بعض تفسيرها.

والأمر والنهي أصلان يتفرّع منها الطاعة والمعصية، ويترتّب عليها الثواب والعقاب، واجتناب المناهي أشدّ وأقوى.

وفي الحديث: «إذا أمرْتُكم بشيء فأتوا منه [ما استطعتم] (٢)، وإذا نَهيتكم عن شيء فاجْتنبوه» ذكره النووي (٣) في الأربعين (٤)، فافْعلْ من الزّيْن ما شئت ما استطعت، واتْرك الشّيْن بالجملة.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع): (ما نهي عنه).

<sup>(</sup>٢) سقط من النسختين، وأثبته من نص الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، الشافعي الملقب بمحي الدين، عالم في الفقه والحديث، نقل عنه قوله: «خطر لي الاشتغال في علم الطب، فاشتريت كتاب القانون فيه، وعزمت على الاشتغال فيه فأظلم عليّ قلبي، وبقيت أياماً لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري، ومن أين دخل عليّ الداخل فألهمني الله أن سببه اشتغالي بالطب، فبعت القانون في الحال واستنار قلبي»، ولد رحمه الله سنة ١٣١ هـ، وتوفي سنة ١٥٠ هـ. انظر: شذرات الذهب ٥/ ٥٥٣ – ٥٥٠، الأعلام ٨/ ١٤٧٩ - ١٥٠، تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧٤، ت ١٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الأربعون النووية ح ٩، وهو في صحيح البخاري ص١٠٩، ح ٢٠٦٦، وصحيح مسلم ص ١٢٥٤، ح ٧٢٨٨.

هذا هو تفسير الأكثرين من العلماء، [أن] معنى العبادة في هذه الآية [٢٦٧] التوحيد، فصار / من لم يوحد فلا عبادة له، وأن الشرك ينقض العبادة نقضَ الحدَث للوضوء، ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين (٣)؛ لأن (١٤) الغاية لا يَلْزَم وجودها، كما في قولك: بريْتُ القلمَ لأكتب به، فإنّك قد لا تكتب، وهذه المسألة يختلف فيها أهل الأصول، وفيها بحث طويل (٥).

(١) كلمة (أن) لا توجد في النسختين، وقد أضفتها لاستقامة السياق.

(٢) في نسخة (ع): (لا عبادة له).

(٣) يعني (لله تعالى) بمعنى أنه لا يعترض بالقول إذا كان الله قد خلق الخلق لعبادته، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْإِنْ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ فكيف يوجد من الخلق من يعبد غير الله.

(٤) سقط من نسخة (ع) كلمة (لأن).

(٥) وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بكلام عظيم أجتزئ منه قوله: «بأن هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ فهو لم يرسله إلا ليطاع، ثم قد يطاع، وقد يعصى، وكذلك في هذه الآية، ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد=

# ودليل الطاعة قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهَ مِنكُرْ فَإِن اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهَ مِنكُرْ فَإِن لَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾.

ثم قال: (ودليل الطاعة قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ (الله الله عَلَى النساء].

أخرج ابن أبي حاتم (١) عن عطاء (٢) قال: «طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة» (٣) وأخرج سعيد بن منصور (٤) عن أبي هريرة في قوله: ﴿وَأُولِي ٱلْأَمْنِ

<sup>=</sup> لا يعبدون، ثم زاد ذلك بياناً فقال: وهو سبحانه لم يقل إنه فعل بهم الأول ليفعل بهم الثاني، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني. انظر مجموع الفتاوى ٨/ ٥٦.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد إمام حافظ محدث مفسر، رد على الجهمية في كتابه الرد على الجهمية، وله كتاب في التفسير طبع منه مجلدان، ولد سنة ۲۶۰ هـ، وتوفي سنة ۳۲۷ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ۳/ ۸۲۹–۸۲۲، ت ۲۲۶.

<sup>(</sup>۲) هو عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، أبو محمد، أدرك بعض الصحابة، قال أبو حنيفة: ما رأيت أحداً أفضل من عطاء، توفي سنة ١١٥، وقيل: ١١٥ هـ، انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦، تهذيب التهذيب ٧/ ١٩٩ -٣٠٣ ت ٣٨٤، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨ ت ٩٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن منصور، عاش في زمن فتنة القول بخلق القرآن، لكنه كان بمكة بعيداً عن على القامة الخليفة، ولم يذكر أن أحداً من العلماء المقيمين بمكة امتحن. ولد قبل سنة ١٣٧هـ أو بعدها بيسير، وتوفي سنة ٢٢٧هـ. انظر: طبقات الكبرى لابن سعد ٥/٢٠٥، سير أعلام النبلاء ١٠/١٥ - ٥٩٠، تذكرة الحفاظ ٢/٢١٤.

مِنكُرُ ﴾ قال: «هم الأمراء»(١).

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد (٢)(٢) [برواية](٤) ابن عباس: «أنهم أولو العلم والفقه أوجب الله طاعتهم (٥)».

وقوله لهم: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (٦) أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد معناه: ﴿إِلَى كتابِ الله وسنة رسول الله» (٧) ففيه حجية الكتاب والسنة وأنها مقدّمان على الرأي.

- (۱) لم أجده فيما أعرف من مصنفات سعيد بن منصور، وإنها وجدته في تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٨٨، وتفسير الطبري ٨/ ٤٩٧، وقد ذكره الحافظ في الفتح ٨: ١٩١ وقال: «أخرجه الطبري بإسناد صحيح».
- (۲) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي، إمام في التفسير والقراءة سمع من بعض الصحابة، ولزم ابن عباس مدة، وقرأ عليه القرآن، قال ابن جريج عنه: لأن أكون سمعت من مجاهد أحب إلي من أهل ومالي، ولد سنة ۲۱ هـ، ومات سنة ۲۰۱ هـ انظر: تذكرة الحفاظ ۱/۲۰–۹۳ ت ۸۳، صفة الصفوة ۲/۸۰۲–۲۱۱ ت ۲۰۸ طبقات المفسرين ۲/ ۳۰۰–۳۰۸ ت ۲۱.
  - (٣) في (ع): (عن جابر) وهو خطأ.
  - (٤) كلمة (برواية) أضفتها لتمام السياق.
  - (٥) قوله: (ابن عباس أنهم أولو العلم والفقه أوجب الله طاعتهم) سقط من نسخة (ع).
- (٦) قوله: (وقوله لهم: فردوه إلى الله والرسول) سقط من نسخة (ع) والمثبت من نسخة (ر).
  - (٧) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩٩٠.

ودليل الإتباع قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانْكُمْ أَلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر: ٧].

ثم قال: ودليل الإتباع قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا اَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنَاهُوا الْإِتباع قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا اَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا الْحِسْرِ].

فيه وجوب امتثال أوامر الواجبات منه على، قال العلماء: «وكلما [ثبت](١) عنه يصح أن يقال «إنه في القرآن»، من هذه الآية»(٢).

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشهات والمستوشهات، والنامصات والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله»، فبلغ امرأة من بني / أسد فجاءت إليه فقالت: «بلغني أنك قلت: كيت ٢٦٨ وكيت»، فقال: «وما لي لا ألعن من لعن رسول الله على ومن هو في كتاب الله»، قال: «إني أقرأ ما بين لوحيه»، قال: «لئن كنْتِ قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا إِنِي أَقرأ ما بين لوحيه»، قال: «لئن كنْتِ قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا إِنِي أَقرأ مَا بِين لوحيه»، قال: «لئن كنْتِ قرأتيه لقد وجدتيه، أما

﴿ فَأَنَّهُوا ﴾ قالت: «بلى»، قال: «فإن رسول الله ﷺ قد نهى عنه» (٣). وقال الشافعي [مرة](٤) بمكة: «اسألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب=

<sup>(</sup>١) في النسختين (أثبت) وهو خطأ، والصواب ما أثبته لمناسبته للسياق.

<sup>(</sup>٢) وذلك استدلالاً بها استدل به ابن مسعود وبين على المرأة، كما في الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ح ٤٥٣٤، وصحيح مسلم ح ٣٩٧٣.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (أمره) ولا معنى له، والصحيح ما أثبته.

فإن قيل: ما أول ما فرض الله عليك؟ فقل: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله،

= الله، فقيل له: ما تقول: المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائِئُكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُوأً ﴿ ﴾ [الحشر].

عن حذيفة عن النبي عَلَيْ قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (۱). وعن ابن (۲) شهاب (۳) أن عمر أمرَ بقتلِ المُحرم الزنبورَ» (٤).

ثم قال: (فإن قيل (٥): ما أول ما فرض الله عليك؟ فقل: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) وذلك لأن أول دعوة النبي علي إلى هذا قبل شرائع الإسلام كلها وعلى البدايات تصلح النهايات (٦)، فمن صلحت بدايته صلحت نهايته، =

<sup>(</sup>۱) انظر سنن الترمذي ٢/ ٢٩٠، ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣٨٥، ٢٠١، و السنة لابن أبي عاصم ح ١٠٤٨، ١٠٤٩، والحلية لأبي نعيم ٩/ ١٠٩، ومستدرك الحاكم ٣/ ٧٥، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٠٠، ح ١٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) كلمة (ابن) سقط من نسخة (ر) والمثبت من نسخة (ع) وهو الموافق للأصول.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري، تابعي كان إماماً حافظاً، حدث عن بعض الصحابة، قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري، وقال عمر بن عبد العزيز عنه: لم يبق أحد أعلم ماضيه من الزهري، ولد سنة ، ٥٠ هـ، وتوفي سنة ١٢٤ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/٨٠١-١١٣، ت ٩٧، تهذيب التهذيب ٩/ ١٠٤٥-٥١ ت ٧٣٢، حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠-٣٨١.

<sup>(</sup>٤) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٤/ ٢٥، روح المعاني للألوسي ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع): (فإن قيل أيش أول ما فرض الله).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ع) سقط قوله: (تصلح النهايات) وأبدل قوله: (صلحت) بقوله: (صحت).

## والطواغيت كثيرة، أُبغضُهم وأعاديْهم إلى يوم القيامة.

= وهذان الأصلان متلازمان لا يكفي أحدهما إلا بالآخر.

في صحيح البخاري عن النبي على: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر بها يُعبد من دون الله حرُم مالُه و دمه، وحسابه على الله عل

ثم قال: (والطواغيت كثيرة، أُبغضُهم وأعاديْهم إلى يوم القيامة).

أما البغض / والمعاداة فقد قال الله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٢٦٩ الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً اللّهِ عَالَى: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً الْآخِرِ يُوَادَّوُنَ مِن مَنْ حَادَّ اللّه تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً مَصَنَدُ فِي آذِهِمِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِفَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَء اللّهِ مَن أُم وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبِغَضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحَدَهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ الله المتحنة].

وفي «الجامع الصغير» للسيوطي (٢) حديث: «الشرك أخفى في أمتِي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور،

<sup>(</sup>١) هذا الحديث بهذا اللفظ لا أجده في صحيح البخاري، وإنها هو في صحيح مسلم ١/٥٣، ح ٢٣ كتاب ١ الإيهان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي، ولد في رجب سنة ٩ هـ، حفظ القرآن وله ثمان سنوات، عاش في القاهرة في ظل حكم المملوك. وتوفي سنة ٩١١ هـ. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٤/ ٦٠ (ت١٤٤)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٨/ ٥١.

.....

وتبغض على شيء من العدل».

[وهل](۱) الدين إلا الحب في الله والبغض في الله، قال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تَحْبُونَ الله قَالَ الله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحْبُونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله (۱) ﴿ آلَ عمران]. أخرجه الحاكم عائشة عَيْفِي.

وفي الحديث: «من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان» أخرجه أبو داود (٤).

(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري يعرف بابن البيع، الإمام الحافظ، كان إمام أهل الحديث في عصره، نقل الذهبي عن ابن طاهر قال: سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث...وكان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عن معاوية وآله متظاهراً بذلك ولا يعتذر منه، ثم قال الذهبي عقبه: أما انحرافه عن خصوم على فظاهر، وأما أمر الشيخين فمعظم لهم بكل حال فهو شيعي لا رافضي.

انظر: سير أعلام النبلاء ١٦٢/١٧ ت ١٠٠، تاريخ بغداد ٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤ ت انظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٠ - ١٠٤٥ ت ١٠٢٤، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣٩ - ١٠٤٥ ت ٢٢.

- (٣) انظر المستدرك للحاكم ٢/ ٣١٩، ح ٣١٤٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالأعلى قال الدارقطني: ليس بثقة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم: ٣٤٣، ٧١٧٥.
- (٤) انظر سنن أبي داود ٤/٤٥٣، ح ٤٦٨٣، كتاب ٤١ السنة، باب ١٦ الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه، وصححه الألباني كها في الصحيحة ١/٣٧٩، ح ٣٨٠.

<sup>(</sup>١) في النسختين (وأهل) والصواب ما أثبته للحديث الذي ورد.

وأشرُّهم خمسة؛ إبليس -لعنه الله-، والمُعْلِم بالمغيبات، والمعبود وهو راضٍ، وحاكم بغير ما أنزل الله، ومن طغى عن حده.

ثم قال: (وأشرُّهم خمسة (۱)؛ إبليس –لعنه الله-، والمُعْلِم (۱) بالمغيبات، والمعبود وهو راض، وحاكم بغير ما أنزل الله (۳)، ومن طغى عن حده).

أما إبليس فذكره البغوي (٤) في تفسيره (٥) في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ الله ، وقيل: اِلطَّنغُوتِ (١٠٠٠) [البقرة]. يعني الشيطان، وقيل: كل ما عُبد من دون الله ، وقيل: كل ما يُطغي الإنسان.

وذكر البغوي عند قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ (الله الله الله عالى عكر مة (١): «صنهان كانوا

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع): (أولهم إبليس).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع): (ومخبر بشيء من أنواع الغيب).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): (ومن يحكم بها أنزل الله) هو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، ولد في بلدة بغشور من بلاد خراسان، في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري، نشأ البغوي شافعي المذهب، ولم يكن يتعصب لإمامه، بل كان ينظر في جميع المذاهب الأخرى، وتوفي ما بين سنة ١٥٠- ٥١ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/٣٠١، ومفتاح السعادة لطاش كبري زادة ١/٥٥٠، و ١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في تفسيره) سقطت من نسخة (ر)، وأثبتها من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٦) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس، تابعي، كان من أعلم الناس في التفسير والمغازي، ولد سنة ٢٥هـ، وتوفى سنة ١٠٥هـ.

.....

يعبدونهما من دون الله» وقال أبو عبيدة: «هما كل معبود يعبد من دون الله»، قال الله تعالى: ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَ نِبُواْ / الطّنغُوتَ ۖ ﴿ النحل].

وقال عمر: «الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان»، وقال محمد بن سيرين (۱): «الطاغوت الساحر»، وقال سعيد بن جبير (۲): «الجبت: الساحر، والطاغوت: الكاهن». وقال الضحاك (۳): «الطاغوت: كعب بن الأشرف، بدليل =

- (۱) هو الإمام محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله على كان أبوه من سبي جرجرايا، سمع من أبي هريرة وعمران بن الحصين وابن عباس، وروى عنه قتادة وأيوب وابن عون وغيرهم، مات لتسع مضين من شوال سنة عباس، وروى عنه قتادة وأيوب وابن عون وغيرهم، السعد ١٩٣٧، طبقات خليفة بن عباط ت ١٩٣٨.
- (۲) هو سعید بن جبیر بن هشام أبو عبد الله، أحد أعلام التابعین، أخذ العلم عن ابن عباس، وكان عالماً بالفرائض حتى لقد جاء ابن عمر رجل یسأله عن فریضة فقال: ائت سعید بن جبیر فإنه أعلم بالحساب مني، قتله الحجاج سنة ۹۵ هـ، انظر: وفیات الأعیان الاعیان ۲/۲۳-۳۷۲، تهذیب التهذیب التهدیب الت
- (٣) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، ويقال: أبو محمد تابعي جليل، كان إماماً في التفسير، كان الضحاك إذا أمسى بكى، فيقال له، فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي، وكان دأبه إذا سكت أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، مات سنة ١٠١، وقيل: ١٠٥، وقيل: ١٠٦ هـ. انظر ترجمته: البداية والنهاية ٩/ ٢٤٩، سير أعلام النبلاء ١٠٥٠ ت ٢٠٨، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٥٤ ٤٥٤ ت ٢٨٤.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أَنْ فَصَامَ لَمَا أَنْ فَصَامَ لَمَا أَنْ فَعَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا أَنْ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

= قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعَوْتِ ( النساء] (١) ، وقال في «أنوار التنزيل » (٢): «وفي معناه من يحكم بالباطل، ويؤثر لأجله » (٣).

والعروة الوثقى: كلمة «لا إله إلا الله».

وفي الحديث: «من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بها يقول فقد كفَرَ بها أنزل الله على محمد» (٤) [رواه] (٥) أبو هريرة.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوى ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) المعروف بتفسير البيضاوي، وانظر هذا الكلام في ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ع): (الأجلّة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٤٢٩، والمستدرك للحاكم ١/ ٨، وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ١٠٨٨٣.

<sup>(</sup>٥) في النسختين (أخرجه) وما أثبته لاقتضاء السياق.

ولها أيضا (١) أسماء كثيرة تدل على فضلها، منها (٢): «كلمة [التقوى] (٣)»، ودليله (٤): ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوكُ (١) ﴿ [الفتح].

ومنها: «كلمة طيبة» في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ اللهُ المِاهِم]،

ومنها: «دعوة الحق» في قوله تعالى: ﴿ لَهُ دَعُوةُ ٱلْمَقِ اللَّهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وفي الحديث: «كلمة لا إله إلا الله حِصنِي، ومن دخل حصني أمِنَ عذابِي» (^^).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع): (انتصا) وهو خطأ في النقل.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (فيها)، وهو خطأ والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة أضفتها، وليست في النسختين، والسياق يدل عليها بذكر دليل ذلك.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (بدله)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) قوله: (له دعوة الحق) سقط من النسختين، فزدته لأن السياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٦) في النسختين (الجنة)، وهو خطأ من الناسخ، وما أثبته يدل عليه السياق.

<sup>(</sup>٧) ليس في النسختين، والسياق يقتضيه فزدته.

<sup>(</sup>٨) انظر مسند الشهاب ٢/٣٢٣، ح ١٤٥١، وذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم: ٦٤٤٦، وقال الألباني عنه: ضعيف.

فإن قيل: ما أول ما أمرك الله به؟ فقل: بتوحيده وإفراده بالعبادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةً ﴿ وَمَا البينة].

= وفي الحديث: «إنها مفتاح الجنة»(١). ولكن للمفتاح أسنان (٢)، فعليك بتصحيحها [أيها الإنسان](٣) والله المستعان.

اللهم اجعلنا من أهلها / القائمين بحقِّها.

177

ثم قال: (فإن قيل: ما أول<sup>(3)</sup> ما أمرك الله به؟ فقل: بتوحيده وإفراده بالعبادة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ الله عَلَى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعَبُدُواْ الله عُلِي خَلَقِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الله على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُ وَا إِلَّا لِيَعَبُدُواْ الله عَلَى قوله: ما أول ما أمرك الله به، وما أول ما فرض الله عليك] ( ٥) لأن بين الفرض والأمر فرقاً لطيفاً.

<sup>(</sup>١) انظر مسند البزار ٧/ ١٠٤، ح ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) لعله اقتبس ذلك من قول ابن منبه لمن سأله من المرجئة: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. انظر كلمة الإخلاص لابن رجب ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) في النسختين خطأ من الناسخ حيث كتبت: (أنها الأسنان).

<sup>(</sup>٤) زيد هنا في نسخة (ع) قوله: (ما فرض الله)، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) في النسختين كتب: (هذه الآيتان في قوله أولاً، وأن أول ما فرض عليك الكفر بالطاغوت، والإيهان بالله) وهو كلام غير مرتب، وفيه خلط من الناسخ، واستقامة العبارة بها أثبته.

777

واعلم أن التوحيد قسمان:

الأول: توحيد الربوبية والخالقية ونحوهما، وهذا لا ينكره الكفّار، بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخَرُجُ أَلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخَرِّجُ اللَّهَ مَن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ ٱللَّهَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَقُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ السَّبَعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ الْعَالَى السَّعَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ الْعَدَّرِ السَّمَعُوتِ السَّبَعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

ولا خصام في هذا ولا منازعة، بل هم يقرّون به إعلاناً وإسراراً، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام.

والقسم الثاني: توحيد الله بالعبادة، وإفراد الله بها كلّها، هذا الذي حصل منه النزاع، ووقعت عليه المحاربة والقتال بين رسول الله عليه والمشركين حتى حكى الله عنهم أنهم قالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْأَلِمَةَ إِلَهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ( ) ﴾ [ص].

لأن الإله هو المعبود، فعجبوا أن يكون واحداً وأنكروه، وليس معنى الإله الخالق ولا الرازق ونحوهما، فيا عَجَباه لشيء يعرفه الكافر، ويَجُهله من يدّعي الإسلام.



فإن قيل: ما أوّل ما نَهاك الله عنه؟ فقل: الشرك وهو دعوته ودعوة غيره، والحلف به وبغيره، والذبح له ولغيره ونحوها.

= ثم اعلم أيضًا أنهم لا يعبدونهم إلا لأجل القربَى والشفاعة، وإلا فهم يعلمون أن الأمر بيد الله، وكل شيء في قبضته، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ مُنْ وَنِدِةَ أَوْلِيكَ ءَمَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى آَنَ الزمر].

ودليل الشفاعة قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلَاءِ شُفَعَتُونَاعِندَ اللّهِ ﴿ [يونس: ١٨]، وسَيّاهم مشركين وكافرين بقصدهم هذا، فكيف من عبد غير الله، وأنه ينفع ويضرّ (١)، وأن فيه سرّاً يتصرف به كيف يشاء، سبحانك هذا بُهتانٌ عظيمٌ.

ثم قال: (فإن قيل: ما أوّل ما نَهاك الله عنه؟ فقل (٢): الشرك وهو دعوته ودعوة غيره، والحلف به وبغيره، والذبح له ولغيره ونحوها).

والذي تبيّن لك أن النبي عَلَيْ مكث بمكة عشرَ سنين (٣)، لا يدعو الناس

(١) قوله: (ويضر) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) زاد هنا قوله: (عن).

<sup>(</sup>٣) اقتصر هنا على عشر سنين لأنه أراد بذلك سنوات الدعوة الجهرية، وقد جاء من كلامه أنها ثلاث عشرة سنة في ص (٥١)، وقد بين ذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد ١/ ٨٦: أن الرسول على أقام بعد أن نبئ بإقرأ ثلاث سنوات يدعو سرّاً، فالدعوة السرية ثلاث سنوات، ثم عشر سنوات في الجهرية، فلعل ما أراده المؤلف هنا بقوله: «عشم » الدعوة الجهرية.

.....

إلا إلى التوحيد، ونَهاهم عن الشرك بالله، ولا صومَ ولا صلاة ولا حج ولا زكاة (١)، ثم شرَع الفرائض بعد ذلك.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس وينه للا بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «إنك تأتِي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة: / أن لا ٢٧٣] إله إلا الله».

وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله»، «فإنْ هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، في كل يوم وليلة....» (٢) إلى آخر الحديث، فهذا يدلّ أن أول المفروضات، وأقدم المأمورات التوحيد (٣) وترك الشرك.

واعلم أن الشرك أن تجعل مع الله غيره في عبادة من العبادات، فإن المشركين لم يتركوا الله بالأصالة (٥) بل جعلوا مع الله غيره.

فكيف بمن عبد غيره، ومحض له العبادة، ﴿كَمَثُلِ ٱلْعَنَكَبُوتِٱتَّخَذَتَ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ [العنكبوت].

<sup>(</sup>١) يعنى بذلك أنه لم يشرع من ذلك شيئاً.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ١/ ٤٣٠، ح ١٣٩٥، كتاب ٢٤ الزكاة، باب ١ وجوب الزكاة، وصحيح مسلم ١/ ٥٠، ح ١٩، كتاب ١ الإيمان، باب ٧ الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة كررت في نسخة (ع) وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع): (أن تجعل مع الله غيره في العبادة).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع): (بلا صلاة) وهو خطأ من الناسخ.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحْدَا وَالدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ اللَّهِ فَاللَّهِ وَقُوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ ٱلنَّارُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

ثم قال: (والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ الْحَدًا اللّهِ ﴿ وَالْحَدَا اللّهِ ﴿ وَالْحَدَا اللّهِ ﴿ وَالْحَدَا اللّهِ ﴿ وَالْحَدَا اللّهِ ﴿ وَقُولُهُ عَالَى: ﴿ وَقُولُهُ عَالَى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنّارُ اللّهُ ﴿ وَقُولُهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنّارُ اللّهُ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [المائدة]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾

<sup>(</sup>١) في نسخة (ع): والندم من فعله، والبراءة من الشراك).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين؛ وقف على الإقلاع، وما أثبته هنا يقتضيه السياق.

وهذه نعمة لا أفضلَ منها، / وهي قبول التوبة من الشرك، ولكن عليك ٢٧٤ بتصحيحها وإتمامها وشروطها، ﴿ ذَالِكَ مِن فَضَٰلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ لَا اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ ﴾ [يوسف].

وهذا آخر الأصل الأول، وعلى الله المعوّل.



#### [الأصل الثاني: معرفة العبد دينه]

وقال عَلَيْهِ: «الإسلام (٣) يَجُبُّ ما قبله» (٤) وفي رواية: «يهدم» (٥).

ثم قال: (والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَّمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴿ ﴾ [المائدة].

اعلم أن هذه الآية نزلت بعرفة في حجة الوداع، وقد قال بعض اليهود لعمر: آيةٌ أنزلت عليكم لو أُنزلت علينا معشرَ اليهود لاتَّخذنا ذلك اليوم عيداً،

<sup>(</sup>١) في النسختين (ملك) والصواب ما أثبته، ولعله سبق قلم من الناسخ الأول، فنقل عنه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) (الكفر) بدلاً الكفرة، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) كلمة (الإسلام) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٠٤، وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ١٢١، ح ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم ١/١١٢، ح١١١، كتاب ١ الإيمان، باب ٥٤ كون الإسلام يهدم ما قبله.

فقال عمر: أيّ آية؟ فقال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ ﴿ اللَّائِدة]، فقال عمر: «لقد علمتُ أيّ يوم نزلتْ، وفي أيّ مكانٍ نزلتْ، [نزلتْ] (١) يومَ عرفةَ، وفي يوم حجة الجُمعة». (٢)

وأما قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ففيه المنع من الزيادة على المشروع، لأن (٣) الكامل لا يزاد فيه، وقال على: «ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد» أخرجه البخاري ومسلم (٤)، وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِي ﴾ قال علي (٥): «تمام النعمة الموت على الإسلام (٢) / وقال غيره: «لا تتم نعمة أحد إلا بدخول الجنة» (٧).

(١) قوله: هذه الكلمة أضفتها من رواية البخاري.

(٢) روى البخاري هذا الأثر في صحيحه ٦/ ٢٦٥٣، ح ١٨٤٠، كتاب ٩٩ الاعتصام بالسنة.

(٣) في نسخة (ع): (إلا أن).

(٤) انظر صحيح البخاري ٣/ ١٨٤، ح ٢٦٩٧، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، وصحيح مسلم ٣/ ١٣٤٣، ح ٤٤٧٦، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة. ولفظه فيهما: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

(٥) حرفت كلمة (علي) إلى (عليه) وزِيد بعده كلمة: (السلام) والصواب ما أثبت في نسخة (ع).

(٦) ذكره البغوي في تفسيره ١٦٦١.

(٧) وهو قول سعيد بن جبير كما في تفسير البغوي (١/٦٦١)، وروي هذا مرفوعًا إلى النبي كما جاء في «الأدب المفرد» للبخاري (٧٢٥)، والترمذي (٣/٢٦٨)، وأحمد (٥/ ٢٣١) من طريق أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ والمنافي قال: مر النبي على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة! قال: «هل تدري ما تمام النعمة ؟» قال: (فذكره).

﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَام بُنِي على خمسة قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

ثم قال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم قال: (والإسلام بُنِي على خمسة قواعد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت) (٣).

<sup>(</sup>١) في النسختين (لأن) والصاب ما أثبته كما يفيده السياق.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوي ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) كلمة (البيت) سقطت من نسخة (ر)، وأضفتها من نسخة (ع).

هذه الخمس وردت في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup>، وشبهه <sup>(۲)</sup> [بأساس]<sup>(۳)</sup> البناء المخصوص<sup>(3)</sup> فإذا سقطت واحدة سقط ركنٌ من الأركان، ولا يستقيم البناء إلا بالشهادتين، فهما<sup>(٥)</sup> الأساس، ثم الصلاة عمود الدين، ومن جحد واحدة من الخمس كفر.

(١) انظر صحيح البخاري ١/ ١١، ح ٨، كتاب ٢ الإيمان، باب ٢ دعاؤكم إيمانكم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع): (وشبهة) وهو خطأ من الناسخ. والصواب ما أثبته وشبّهه.

<sup>(</sup>٣) في النسختين [أساس] وزدت الباء ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع) كتبها الناسخ (المجسوس) وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ر): (فهم) وهوخطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في النسختين كتب هنا كلمة (اليوم) والسياق يقتضي ما أثبته بدلاً عنها.

<sup>(</sup>٧) أصل هذه في صحيح البخاري ١/١٥٨، ح ١٩٨، كتاب الصلاة، باب إذا لم يتم لركوع، بلفظ: «رأى حذيفة رجلاً لم يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو متَّ متَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً عليه.

# ودليل الشهادة قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِهَا وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْمِهَا وَالْمَالِكِكَةُ وَأُولُوا الْمِهْ وَالْمَالِكِكَةُ وَأُولُوا الْمِهْ وَالْمَالِكَةُ وَأَوْلُوا اللَّهُ وَالْمَالِكَةُ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ وَالْمَالِكُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ الْمُحَالِكُمُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللّ

ثم قال: (ودليل الشهادة قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَبِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله ﴾ [آل عمران].

(شهد الله) أي: بيّن وحكم، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين: الإقرار والاعتقاد، ويستحب أن يقول من قرأها: وأنا أشهد بها شهد الله به، واستودع الله هذه الشهادة، وهي لي<sup>(۱)</sup> عند الله وديعة<sup>(۲)</sup>، ففي الحديث [عن]<sup>(۳)</sup> عبدالله<sup>(١)</sup> قال: قال رسول الله عليه (في "يُجاء<sup>(۱)</sup> بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله: إن لعبدي عندى عهداً وأنا أحق وفاءً بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: (لي) سقط من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يكون قد ورد فيه نص صحيح منقول عن الله تعالى أو رسوله على وقد تبيّن أن ما استدل به الشارح لم يصح، فسقط استحباب قول من قرأها: وأنا أشهد بها شهد به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ر): (عند)، وفي نسخة (ع): (عند الله)، وما أثبته من نص الحديث.

<sup>(</sup>٤) أي عبد الله بن مسعود لهينفها.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع): (يؤتي).

<sup>(</sup>٦) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٢٥، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٩٣ - ١٦٩٤، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٦٩٤ - ١٦٩٤، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ص ٢٠٧، كالمحم من طريق عمار بن عمر عن أبيه عن غالب القطان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود والمناه على حديثه، ولا يعرف إلا به. =

ودليل المقرونتين قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (٥٠) ﴾.

والدليل على الصيام قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى السَّابِ الصَّابُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

ثم قال: (ودليل المقرونتين (١) قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ (١٠) [البينة].

سُمّيت المقرونتين لأن الله يذكرهما معاً، وفي الحديث: «الزكاة فطرة الإسلام»(٢).

ثم قال: (والدليل على الصيام (٣) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ مُ السِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُا لَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

معنى الصوم في الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقتٍ مخصوصٍ.

وفي الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع=

<sup>=</sup> وقال الذهبي في «الميزان» ٣/ ٣٣٠: الآفة من عمر، فإنه متهم بالوضع، وأقرّه الحافظ ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) يعنى بالمقرونتين: الصلاة والزكاة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وإنها هو من قول قتادة، كها في تفسير السمعاني ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) هذا يقتضيه السياق، ولعله سقط سهواً من الناسخ الأوال.

777



## ودليل الحج قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾.

= طعامه وشرابه»<sup>(۱)</sup>.

وفي الحديث: «الصيام جُنّة وحصنٌ حصين / من النار» (٢).

ثم قال: (ودليل الحج قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ [آل عمران].

والاستطاعة: الزاد والراحلة، كما ورد في الحديث (٣)، وله (٤) أركان لا بدّ منها، وواجبات يَجبُرها الدم (٥)، وفي الحديث: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٢). وهذا آخر الأصل الثاني

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري ٢٦/٣، ح ١٩٠٣، كتاب الصيام، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

<sup>(</sup>٢) انظر مسند الإمام أحمد ٢/٢٠٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب الظر مسند الإمام أحمد وون قوله: «حصن حصين من النار» في صحيح البخاري كتاب الصيام باب فضل الصيام، وصحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن الترمذي ٥/ ٢٢٥، والمستدرك للحاكم ١/ ٤٤١، وسنن الدارقطني ٢/ ٢١٥ ووقال عنه الألباني في الإرواء ٤/ ١٦٠: ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة (له) في نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع) زاد هنا قوله: (أو الرمي) وهو لا معنى له هنا.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٣/ ٢، ح ١٧٧٣، كتاب، باب وجوب العمرة وفضلها، صحيح مسلم ح ١٣٤٩.



فإن قيل: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.

#### [الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه]

ثم شرع في الثالث، فقال: (فإن قيل: من نبيك؟ فقل (۱): محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف).

هذا نسبه الشريف ولهم مناقب، فأما عبد الله أبوه فكان أنهد (٢) [فتى في] (٣) قريش، وأصبحهم (٤) و[أحسنهم] أن خُلُقاً، كان نور النبي على بين وجهه، [توفّي والنبي] (٢) على المن أمّه، قد مضى له [من] (١) مدة الحمل شهران، على الأصح.

أما عبدالمطلب فاسمه شيبة الحمد، وكانوا يسمّونه الفياض، وتوقي والنبي المحمد، وكانوا يسمّونه الفياض، وتوقي والنبي عليه في ساحته وكرمه.

<sup>(</sup>١) كلمة (قل) في نسخة (ع)، وسقطت في نسخة (ر).

<sup>(</sup>٢) يقال: رجل نَهُد أي كريم. لسان العرب ٣/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) في النسختين قلبت إلى (في فتي)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ع) (أصحبهم) وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وأحسنهم) أضفتها لأن السياق يقتضيها، ولعلها سقطت من الناسخ الأول.

<sup>(</sup>٦) قوله: (توفّي والنبي) أضفتها لأن السياق يقتضيها، ولعلها سقطت من الناسخ الأول.

<sup>(</sup>٧) كلمة (من) أضفتها لأن السياق يقتضيها، ولعلها سقطت من الناسخ الأول.

وعبد مناف من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسهاعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام.

فإن قيل: كم عمره عليه؟ فقل ثلاث وستون سنة ؛ . .

= وأما هاشم فاسمه عمرو، وسمى هاشماً لأنه هشم الثريد لقومه في المجاعة وأطعم الوحوش في رؤوس الجبال.

وأما عبد مناف فاسمه المغيرة، وكان يقال له قمر البطاح.

ثم قال: (وعبد مناف من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام).

وفي الحديث: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسهاعيل بني (١) كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» صححه الترمذي (٢).

ثم قال: (فإن قيل (٣): كم عمره ﷺ (٤)؟ فقل: ثلاث وستون / سنة). = YVA

(١) قوله: (بني) سقط من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٥/ ٥٨٣، ح ٣٦٠٦، كتاب ٥٠ المناقب، باب ١ في فضل النبي علي وهو في صحيح مسلم بنحوه، انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١٥/١٥، كتاب ٤٣ الفضائل، باب ١ فضل نسب النبي على الله

<sup>(</sup>٣) كلمة (قيل) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: ( عليه السقط من نسخة (ر)، وأضفتها من نسخة (ع).



## أربعون منها غير رسولٍ لله، وثلاث وعشرون نبِيّاً ورسولاً، .......

= وفي الحديث: «إن كلّ نبِيّ يُعمر نصفَ عمر النبي الذي قبل» (١). كذلك أبو بكر وعمر عمر هما كذلك.

ثم قال: (أربعون منها غير رسولٍ لله(٢))، بل هو محمد الأمين.

(وثلاث وعشرون) أصبح (نبيّاً ورسولاً) (۱۳) والأربعون كانت (۱۶) عبادته فيها الفكر، وقيل: الذكر، وكان يدين تلك الأيام بشريعة نوح، وقيل: إبراهيم وهو الظاهر، وقيل: غير ملتزم بشريعة أحدٍ لقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ مَدّرِى مَا الْكِنْبُ وَلا ٱلْإِيمَنُ ﴾ [الشورى: ٥٦]. فلما بلغ أربعين سنة (۱۵)، جاءه الأمين جبريل برسالة الملك الجليل، وألقى عليه القول الثقيل، وأما الثلاث والعشرون فثلاث عشر بمكة، وعشر بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في جامع الأصول برقم: (٣٧٢٦٦) ورمز له به (ابن جرير)، وهو في كنز العمال برقم: ١٢٩١١، وأخرجه أيضاً الطبراني ٢/ ١٨٠، ح ٣٠٥٢، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٦٥): فيه زيد بن الحسن الأنهاطي قال أبو حاتم: منكر الحديث ووثقه ابن حبان وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات.

<sup>(</sup>٢) في النسختين بالتعريف (الله)، والصواب ما أثبته لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وهو نسخة (ر) (وثلاث وعشرون نبيّ ورسول).

<sup>(</sup>٤) في النسختين (بالأربعين فكانت) ولا يستقيم معها الكلام، فلعله خطأ من الناسخ الأول.

<sup>(</sup>٥) جاء في النسختين هنا إضافة قول: (وقيل: أربعين يوما) وهو بعيد عن الصحة بكل الاحتمالات.

#### فمكث بمكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد.

ثم قال: (فمكث بمكة عشر سنين(١) يدعو إلى التوحيد).

والمعاداة والأذى وقع عليه بسبب الدعوة إلى التوحيد حتى طرحوا على ظهره الشريف سَلاَ جزور<sup>(۲)</sup> وهو ساجد في الحرم، وفي الحديث: «ما أوذي أحدٌ مثل ما أوذيت» أخرجه ابن عساكر<sup>(۳)</sup>، واجتمعوا على قتله مرة أخرى، وحصروه في شعب أبي طالب مدة<sup>(٤)</sup> أيضًا<sup>(٥)</sup>.

وكان يعرض نفسه على القبائل في المواسم (٢) وفي الأسواق، وعن شيخ من بني مالكٍ قال: رأيت رسول الله على في سوق ذي المجاز يتخلّلها يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» أخرجه في زوائد المسند (٧)، فأجابَه الأنصار (٨) =

<sup>(</sup>١) سبق التعليق على ذلك في ص (١).

<sup>(</sup>٢) السلى - بفتح السين- هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه، وقد قيل: في الماشية (السلى) وفي الناس: (المشيمة)، انظر: النهاية في غريب الحديث ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في الجامع الصغير برقم: (١٠٥٠٤) ورمز بـ (عد وابن عساكر وحل).

<sup>(</sup>٤) في النسختين (يده) ولعلها تصحيف من كلمة (مدة) التي أثبتها.

<sup>(</sup>٥) كلمة (أيضاً) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ع) الموسم بالإفراد.

<sup>(</sup>٧) انظر المسند للإمام أحمد ٥/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) في النسختين (الأنصاري) والصواب الموافق للسياق ما أثبته.

#### ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة، وصلى بمكة سنة وخمسة أشهر،

= وبايعوه، أوّل الأمر لقيه (۱) / عند العقبة ستة نفرٍ من الخزرج (۲) فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن فآمنوا، ثم في العام الثاني وافاه في الموسم اثنا عشر نقيباً (۳) من الأنصار فبايعوه، ثم لقيه العام الثالث سبعون رجلاً وبايعوه، وتشارطوا شروطاً بينهم، وأخرجوا له اثني عشر نقيباً، جزاهم الله خيراً ورضي الله (٤) عنهم أجمعين، ثم هاجر إليهم وآووه، ونصروه ووَفَوْهُ بها التزموا، وسيفي لهم بها طلبوه في الآخرة وفي الدنيا، أما في الدنيا فقد فعل.

ثم قال: (ثم عرج به إلى السهاء وفرضت عليه الصلاة، وصلى بمكة سنة وخمسة أشهر). أما المعراج فهو من خصائصه، وكان ذلك في رجب لسبعة أشهر من السنة الثانية عشر من النبوة، قبل الهجرة بسنة، فصح أن صلاته بمكة سنة (٥) وخمسة أشهر، وفي ذلك خلاف بين العلهاء (٢)، ولذلك يوجد في (٧) بعض النسخ: أنه صلى بمكة ثلاث سنين، لكن الصواب ما تقدم.

<sup>(</sup>١) في النسختين (لقنه) وهو خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) الخزرج صحفت في النسختين إلى الخروج.

<sup>(</sup>٣) كلمة (نقيباً) سقطت من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة سقط من نسخة (ر)، وألحقته من نسخة (ع).

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ع) سقطت كلمة (سنة).

<sup>(</sup>٦) انظر الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ١/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٧) سقطت كلمة (في) من نسخة (ع).

ثم أُمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة، فإن قيل لك: هل نبيتك ملك أم بشر؟ فقل: بشرٌ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ مُلكًم نُوحَى بشر؟ فقل: بشرٌ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ مِنْكُم وَلِكُم اللَّه مُنَاكًا مَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فَاللَّهُ مُنَاكًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً وَرَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً وَرَبِّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(ثم أُمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة)، وكان معه في الطريق أبو بكر الصديق والمعالقة المعالقة ال

وهذه الآية تعرّفك بالله ورسوله معرفةً تامّةً، ثم تعرّفك بصحة العمل وفساده، فقد قال الشاعر:

/ فبلّغ العلمَ فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم المم

<sup>(</sup>١) حرفت إلى (هو).

<sup>(</sup>٢) كلمة (نبيك) سقطت من النسختين، وأضفتها لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٣) إلى هذه الكلمة انتهت نسخة (ع).

فإن قيل لك: بِمَ نُبِّئ به، وما أُرسل به؟ فقلْ: نُبِّئ به أَفَرَأ بِاَسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ فَإِن قيل لك: بِمَ نُبِّئ به، وما أُرسل به فقلْ: نُبِّئ فَرْفَانَذِرُ اللهُ وَرَبَكَ فَكَيْرَ اللهُ وَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ وَثَيَابَكَ وَثَيَابَكَ وَثَيَابَكَ فَكَيْرَ اللهُ وَرُبَكَ فَكَيْرَ اللهُ وَثِيَابَكَ فَطَعِرُ اللهِ وَاللهِ مَا الله ثواً.

ثم قال: (فإن قيل لك: بِمَ نُبِّئ به، وما أُرسل به؟) فقل: نُبِّئ به ﴿ اَقُرَأَ بِاَسْهِ رَبِكَ اللَّهِ رَبِكَ اللَّهُ وَمَا أُرسل به؟) فقل: نُبِّئ به ﴿ اَقُرَأَ اِللَّهُ وَبَكَ فَكَبِرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال الإمام ابن القيم (۱) صاحب «الهدي النبوي» (۲): «وأوحى إليه ربّه به أفّراً بأسِر رَبِّك اللّذِي خَلَقَ ، وذلك أوّلُ نبوّته، فأمر أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره بالتبليغ، ثم أنزل عليه: ﴿يَتَأَيُّمَ المُدّنِرُ اللّه فَرَافَانُهُ المُدّنِرُ اللّه فَرَافَانُهُ المُدّنِرُ اللّه بالكف وأرسله به في المرة الله بالكف والمرة الله بالكف (۱) بضع عشرة سنة؛ يُنذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف (۱) والصبر، ثم أذِنَ له في الهجرة، وأذِن له في القتال، ثم أمره أن [يقاتل من] (٤) =

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين أبو عبد الله، المعروف بابن قيم الجوزية، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية فاستفاد منه، ولد سنة ۲۹۱ هـ، وتوفي سنة ۷۵۱ هـ. انظر: البداية والنهاية ۲/۲۰۲-۲۰۶، وشذرات الذهب ٦/ ١٦٨، ذيول العبر ٤/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) يعني كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.

<sup>(</sup>٣) الكف يعني الكفّ عن القتال.

<sup>(</sup>٤) لا يوجد في النسختين، والمثبت منى لاقتضاء السياق ذلك.

فإن قيل: وما معانيها؟ فقل: قوله: ﴿ فَأَنذِرَ ﴾ أي: أنذر قومك، فلا خير إلا بشر [به]، ولا شرّ إلا أنذر به، ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّز ﴾ أي: كبّره بالعبادة، وعظمه بالتوحيد، ولا تكبّر غيره بها، ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ أي: الأوثان اهجُرها، وهجُرها ترْكُها، وبغْض أهلِها.

ثم توفّاه الله في المدينة، ودُفن جسمُه، وبقِيَ علْمُه وشريعته، ومحبّتُه والله أعلم بالصواب.

= يقاتله، ويكفّ عمن لم يقاتله، ثم أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدِّينُ كلّه لله. انتهى. (١)

ثم قال: (فإن قيل: وما معانيها؟ فقل: قوله: ﴿ فَأَندِرُ ﴾ أي: أنذرْ قوْمَك، فلا خيْرَ إلا بشّر [به] (٢)، ولا شرّ إلا أنذر به، ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّرْ ﴾ أي: كبّره بالعبادة، وعظمه بالتوحيد، ولا تكبّرْ غيْرَه بها، ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ أي: الأوثان اهجُرْها، وهجُرُها ترْكُها، وبغض أهلِها) وهذا ظاهر لا يحتاج إلى شرح، وما قلّ ودلّ خير مما كثر وأملّ، وخيْرُ الخير التوحيد، وشرّ الشرّ الشرّ للشر كُ بالله.

ثم قال: (ثم توفّاه الله [في]<sup>(۳)</sup> المدينة، ودُفن جسمُه، وبقِيَ علْمُه وشريعته، وحبّتُه (٤) واتباعه، والله أعلم بالصواب) - هذه آخر النسخة -.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ٣/ ١٥٨ - ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) كلمة (به) يقتضيها السياق، فأضفتها.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) هذه رسمت: (والمحبة) وما أثبته أحسن للسياق، ويدل عليه ما جاء ذكره بعد.

#### وبقِيَ علْمُه وشريعته، .....

= / فأما الوفاة فتوفّيَ يوم الاثنين في ربيع الأول.

وفي الحديث: "إن آخر ما تكلّم به: "الصلاة وما ملكت أيهانكم" (۱)، [وكان يقول] (۲): "لا إله إلا الله»، حرّك بها لسانَه، [ويقول:] (۳) "إن للموت سكراتٍ»، ثم نَصَب يدَه، فجعل يقول: "الرفيق الأعلى» حتى [قُبض] (٤) ومالتُ يدُه، (٥) ودفن يوم الثلاثاء».

وأما قوله: (وبقِي علْمُه وشريعتُه) ففي الحديث: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها»(٦).

(۱) ورد بلفظ: «كان من آخر وصية رسول الله على: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيهانكم، يلجلجها في صدره».

انظر: مسند الإمام أحمد ٦/ ٢٩٠)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٢٥، ح ٨٦٨.

- (٢) في النسختين (وأن تقولوا) وهو خطأ، والصواب ما أثبته للحديث الوارد في ذلك.
  - (٣) كلمة (ويقول) يقتضيها السياق.
  - (٤) في النسختين (قبضت) وما أثبته هو الصواب للحديث الوارد في ذلك.
- (٥) صحيح البخاري ٤/ ١٩٣، ح ١٠١٠، كتاب ٨١ الرقاق، باب ٤٢ سكرات الموت.
- (٦) سنن ابن ماجه ١/ ١٥، ح ٤٣، كتاب ١، باب ٦ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنن الترمذي ٥/ ٤٧، ح ٢٦٧٩، كتاب ٤٢ العلم، باب ١٧ في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله على والمستدرك للحاكم ١/ ٩٦، ومسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦، من حديث العرباض بيسف، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ١٠٠ ح ٩٣٧.

111

## ومحبّتُه واتباعه، والله أعلم بالصواب. ....

وقوله: (محبته واتباعه) أما المحبّة ففي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(١).

وأما اتباعه فقال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ مُنْ اللَّهِ﴾ [آل عمران]

وقوله: (والله أعلم بالصواب) موافقة المشروع، وهذا آخر الشرح.

نسأل الله الفتح، وأن يَجعلنا من أهل الصواب، ويوفّقنا للمشروع في كلّ كتاب، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين.

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري مع الفتح ۱/ ۰۵، ح ۱۰، کتاب ۲ الإیهان، باب ۸ حب الرسول ﷺ من الإیهان، صحیح مسلم مع شرح النووي ۲/ ۳۷۵، ح ۷۰، کتاب ۱ الإیهان، باب ۱۲ وجوب محبة الرسول ﷺ.



## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                          |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة البقرة                                                                                                    |
|        |       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ         |
| ٣٤     | 71    | تَنَّقُونَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                              |
| 71     | 1.0   | ﴿ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاكَ ۚ ﴾                                                           |
|        |       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ                    |
| 79.70  | ١٨٣   | مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ                                                                  |
| 10     | 700   | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ ﴾                                                   |
| 47     | 700   | ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                                              |
|        |       | ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ۚ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُمِنَ ٱلْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّعْفُوتِ          |
|        |       | وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ      |
| 07,19  | 707   | عَلِيمُ ﴿ (٢٥٠) ﴾                                                                                              |
| 0 &    | 707   | ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ ﴾                                                                               |
|        |       | آل عمران                                                                                                       |
|        |       | ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ |
| ٦٨،٢٠  | ١٨    | إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ ﴾                                                             |
| ٣١     | 19    | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَنَّهُ ﴾                                                                 |
| 1.00   | ٣١    | ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبِّكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                  |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                               |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ                                      |
| 77,75  | ٨٥    | ٱلْخَاسِرِينَ أَمْنَ ﴾                                                                                                              |
| 77     | 19    | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ١٠ ﴾                               |
| V Y .  | 97    | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾                                                      |
| 0      | 1.7   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم تُمسْلِمُونَ ١٠٠٠            |
| 47     | 144   | ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾                                                                                    |
|        |       | النساء                                                                                                                              |
|        |       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًا كُر مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَ لَزُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  |
| ٥      | ١     | رِجَالُاكَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَهِ وِوَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ |
| 77,19  | ٤٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ ﴾                                    |
|        |       | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ                                             |
| 0 &    | 01    | وَالطَّنْفُوتِ ﴾                                                                                                                    |
|        |       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُر ۖ فَإِن                      |
| ٤٨٠١٨  | 09    | لَنَزَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾                                                                     |
| ٥٦     | 7.    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾                                                                                 |
|        |       | المائدة                                                                                                                             |
| 78,19  |       | ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ                                            |
| 70     | ٣     | ٱلْإِسَّلَامَ دِينًا ﴾                                                                                                              |

## سلم الوصول إلى الثلاثة الأصول

|     | 14 | Į |
|-----|----|---|
| -44 |    |   |

| الصفحة | رقمها      | الآية                                                                                                             |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١     | 77         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾                                               |
| 77.19  | <b>V</b> Y | ﴿إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارَ ﴾              |
|        |            | الأنعام                                                                                                           |
| 27.11  | ٣          | ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ ﴾                                                            |
| ٤٤     | 171        | ﴿ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                        |
|        |            | الأعراف                                                                                                           |
|        |            | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ                      |
|        |            | ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِى ٱلَّيْدَلَ ٱلنَّهَارِيَطْلْبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ |
| ٤١،١٨  | 0 &        | مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّةً أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۖ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ٢٠٠٠ ﴾        |
| 71     | 107        | ﴿ وَرَحْ مَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                                            |
|        |            | الأنفال                                                                                                           |
| 74     | ٣٨         | ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ ﴾                                       |
|        |            | التوبة                                                                                                            |
|        |            | ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَاثُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ                   |
| 74     | 11         | وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله ﴾                                                                |
| ٤٥     | ٣1         | ﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                     |
|        |            | يونس                                                                                                              |
|        |            | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ                               |
| 7.     | ١٨         | هَا وُلاَّءِ شُفَعَا وُنَاعِنَدَ ٱللَّهِ ﴾                                                                        |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ﴿ قُلْ مَن يَرْزُفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن           |
|        |       | يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ |
| 09     | 41    | ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَنَّقُونَ اللَّهِ ﴾                                                                  |
|        |       | ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِئَ وَٱلنَّذُرُ عَن               |
| 40.11  | 1 • 1 | فَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١                                                                                    |
|        |       | يوسف                                                                                                         |
|        |       | ﴿ ذَالِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا                   |
| ٦٣     | 47    | يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                      |
|        |       | الرعد                                                                                                        |
| ٥٧     | 1 &   | ﴿ لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقِّ ﴾                                                                                   |
|        |       | إبراهيم                                                                                                      |
| ٥٧     | 7 8   | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾                         |
|        |       | النحل                                                                                                        |
| ٣٤     | \ \   | ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّ ﴾                                        |
| 4.5    | ١٨    | ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَاۚ إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞                        |
| 40     | ۲.    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ ۞ ﴾                  |
|        |       | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُوا                       |
| ٥٢     | ٣٦    | ٱلطَّلغُوتَ ﴾                                                                                                |

|    | 11 |   |
|----|----|---|
|    | 10 | > |
| Y_ |    |   |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                                       |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | الكهف                                                                                                                       |
| ٣.     | r.    | ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّهُ ﴾                                                                  |
|        |       | ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ يُوحَنَّ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَاحِلًّا فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَآءَ |
| 17,57  | 11.   | رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهِ                                      |
|        |       | مريم                                                                                                                        |
| o V    | ٧٨    | ﴿ أَمِ اَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ ﴾                                                                              |
| 79     | 94    | ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا اللَّهُ ﴿                                    |
|        |       | طله                                                                                                                         |
| 77     | ٨٢    | ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|        |       | الحج                                                                                                                        |
| 78     | ٧٨    | ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ ﴾                            |
|        |       | المؤمنون                                                                                                                    |
|        |       | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ                       |
|        |       | مَّكِينِ اللَّ ثُوَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا                          |
|        |       | ٱلْمُضْعَلَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُوَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ                     |
| ٣٣     | 18-17 | أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾                                                                                           |
|        |       | ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَنَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْمَصْرَشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ                             |
|        |       | قُلْ أَفَلَا نَنْقُونَ ١٨٠٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ يَجِيدُ وَلَا يُجَارُ                         |
| 09     | 74-67 | عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا             |



| رقمها | الآية                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | القصص                                                                                                          |
| ٨٤    | ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ﴾                                                             |
|       | العنكبوت                                                                                                       |
|       | ﴿كَمَثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۚ وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ                            |
| ٤١    | ٱلْعَنَكِبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ الله |
|       | لقمان                                                                                                          |
| ٣.    | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾                          |
|       | الأحزاب                                                                                                        |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقَوْا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ            |
|       | أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا             |
| V\-V* | عَظِيمًا ﴿(٧٧)﴾                                                                                                |
|       | <u>پ</u>                                                                                                       |
|       | ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ, لَكُوزِ عَدُقُّ       |
| 71-7. | مَّبِينُ اللَّ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ الله                                               |
|       | ص                                                                                                              |
| 0     | ﴿ أَجَعَلَ أَلْاَ لِهَ لَهَ إِلَاهًا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَىٰءُ عُجَابٌ ۞ ﴾                               |
|       | المزمر                                                                                                         |
|       | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى             |
| ٣     | ٱللَّهِ زُلْفَى ﴾                                                                                              |
|       | ۸٤<br>٢١-٧٠<br>٥                                                                                               |

|   | 22 |   |
|---|----|---|
|   | ۸V | > |
| Щ |    |   |

| الصفحة  | رقمها | الأية                                                                                               |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | غافر                                                                                                |
|         |       | ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ                        |
| ٣٧ ، ١٧ | o V   | أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ                                                             |
|         |       | الشورى                                                                                              |
| ٧٣      | ٥٢    | ﴿ مَا كُنْتَ مَّدِّرِي مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ ﴾                                           |
|         |       | محمد                                                                                                |
| **      | 19    | ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلَّ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                                  |
|         |       | الفتح                                                                                               |
| ٥٧      | 77    | ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ النَّقَوَىٰ ﴾                                                            |
|         |       | المذاريات                                                                                           |
| ٣٨ ، ١٨ | 71-7. | ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ١٠٠٠ وَفِيٓ أَنفُسِكُم ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١١٠٠٠ ١٠٠٠    |
|         |       | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ |
| ٤٧،١٨   | 70-A0 | أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ ﴾            |
|         |       | الرحمن                                                                                              |
| ٥٧      | 7.    | ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞﴾                                                  |
|         |       | الحديد                                                                                              |
| 11, 73  | ٤     | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾                                                             |
|         |       | المجادلة                                                                                            |
| ٥٢      | 77    | ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللَّهَ ﴾     |

| الصفحة    | رقمها | الآية                                                                                                                      |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       | الحشر                                                                                                                      |
| 0 • . \ \ | ٧     | ﴿ وَمَا ٓ ءَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُوا ۗ ﴾                                           |
|           |       | المتحنة                                                                                                                    |
|           |       | ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِنْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا             |
|           |       | بُرَءَ ۖ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدًا بِيِّنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْمَدَاوَةُ |
| 07        | ٤     | وَٱلْبَغْضَآءُ أَبِدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُمْ ﴾                                                          |
|           |       | الجن                                                                                                                       |
| 77,19     | ١٨    | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٠٠                                                   |
|           |       | المدثر                                                                                                                     |
|           |       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ١ فُرُ فَأَنذِرُ ١ وَرَبِّكَ فَكَيْرٌ ١ وَيْيَابِكَ فَطَهْرٌ ١ وَٱلرُّجْزَ                    |
| 17, 77    | 0-1   | فَأَهْجُرُ ۞﴾                                                                                                              |
|           |       | العلق                                                                                                                      |
| ٧٧،٢١     | ١     | ﴿ أَقْرَأُ بِٱللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ ﴾                                                                            |
|           |       | البينة                                                                                                                     |
|           |       | ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ                  |
| 01,19     | 0     | وَيُؤَتُّواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾                                                                                                 |
|           |       | الكوثر                                                                                                                     |
| 77,19     | ۲     | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرِّ اللَّهُ ﴾                                                                                   |

#### فهرس الأحاديث

| الصفحة | الحديث                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨     | آية المنافق ثلاث                                                       |
| ٣.     | ابنَ آدم، ارضَ مِن نفسك ما ترضى لنفسك من عبدِك                         |
| ٤٦     | إذا أمرْ تُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نَهيتكم عن شيء فاجْتنبوه |
| V •    | الاستطاعة: الزاد والراحلة                                              |
| 7 8    | الإسلام يَجُبُّ ما قبله                                                |
| 40     | أصدقُ كلمةٍ قالهَا الشاعر كلمة لبيد: ألا كلُّ شيء ما خلا الله باطل     |
| ٤٠     | أعتقها فإنها مؤمنة                                                     |
| 01     | اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر                                    |
| 47     | أن العبد إذا وضع في قبره، وتولَّى عنه أصحابه أتاه مَلَكان فيقعدانه     |
| ٧٣     | إن كلّ نبِيّ يُعمر نصفَ عمر النبي الذي قبل                             |
| 71     | إنك تأتِي قوماً من أهل الكتاب، فلْيكن أوّل ما تدعوهم إليه              |
| V 9    | إن للموت سكراتٍ                                                        |
|        | إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل            |
| ٧٢     | بني كنانة                                                              |
|        | إن ميت الجمعة والمرابط في سبيل الله، ومن يقرأ سورة: «تبارك» كل         |
| 47     | ليلة لا يُسألون في قبورهم                                              |
| ٥٨     | إنها مفتاح الجنة                                                       |
| ٤٩     | أنهم أولو العلم والفقه أو جب الله طاعتهم                               |

| الصفحة | الحديث                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 79     | أهل الثناء والمجد، أحقّ ما قال العبد، وكلُّنا لك عبدٌ                     |
| ٧٩     | تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها                                          |
| ٧.     | الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة                                        |
| 23     | الربا بضع وسبعون باباً، والشرك مثل ذلك                                    |
| 79     | الزكاة فطرة الإسلام                                                       |
| 07     | الشرك أخفى في أمتِي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء             |
| ٧٩     | الصلاة وما ملكت أيهانكم                                                   |
| V •    | الصيام جُنّة وحصنٌ حصين من النار                                          |
| 71     | طلب العلم فريضة على كل مسلم                                               |
| ٣ ٤    | فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة                                           |
| ٥V     | كلمة لا إله إلا الله حِصنِي، ومن دخل حصني أمِنَ عذابِي                    |
| 0 *    | لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمّصات،                     |
| 47     | لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتّباعي                                     |
| ٧٤     | ما أوذي أحدٌ مثل ما أوذيت                                                 |
| 70     | ما لم يكن عليه أمرنا فهو رد                                               |
|        | مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، قلت: «كم الرسل؟» قال: «ثلاث مائة             |
| ٣٢     | وأربعة عشر»                                                               |
| 07     | من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بها يقول فقد كفَرَ بها أنزل الله على محمد |
| ٥٣     | من أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنع لله،                       |

# سلم الوصول إلى الثلاثة الأصول

| <b>—</b> 《 | 91 |  |
|------------|----|--|
| - VI       |    |  |

| الصفحة | الحديث                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 47     | من عرف نفسه فقد عرف ربه                                              |
| 0 7    | من قال: لا إله إلا الله، وكفر بها يُعبد من دون الله حرُّم مالُه ودمه |
| 79     | من لم يدع قول الزور والعمل به،                                       |
| ٤٩     | هم الأمراء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُولِياً لَأَمْرِمِنكُمْ ﴾        |
| 00     | هما كل معبود يعبد من دون الله                                        |
| ٨٠     | والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدُكم حتىّ أكون أحب إليه من ولده            |
| ٧٤     | يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا                          |
| ٣1     | يا عمر أتدري من السائل                                               |
|        | يُجاء بصاحبها يوم القيامة، فيقول الله: إن لعبدي عندي عهداً وأنا أحقّ |
| ٦٨     | و فاءً بالعهد،                                                       |



## فهرسالآثار

|        |                 | J                                                           |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة | قائله           | الأثر                                                       |
| 0 *    | الشافعي         | اسألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله                    |
| ٤٠     | الإمام مالك     | الاستواءغيرُ مجهولٍ، والكيف غيرُ معقولٍ                     |
|        |                 | «إلى كتاب الله وسنة رسول الله» في تفسير قوله تعالى:         |
| ٤٩     | مجاهد           | ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾                   |
| 01     | ابنشهاب         | أن عمر أمرَ بقتلِ المُحرمِ الزنبورَ                         |
| 00     | سعيد بن جبير    | الجبت: الساحر، والطاغوت: الكاهن                             |
| 00     | عمر             | الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان                             |
|        |                 | صنهان كانوا يعبدونهما من دون الله في تفسير قوله             |
| ٥٤     | عكرمة           | تعالى: ﴿ يُؤَمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ ﴾             |
| ٤٨     | عطاء            | طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة                             |
| 00     | محمد بن سيرين   | الطاغوت الساحر                                              |
| 00     | الضحاك          | الطاغوت: كعب بن الأشرف                                      |
| 49     | معاوية بن الحكم | كانت لي جارية ترعى غنهًا في أصل أحد،                        |
|        |                 | «لقد علمتُ أيَّ يومٍ نزلتْ وفي أيّ مكانٍ نزلتْ» في          |
| 70     | عمر             | تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ |
| ٦٧     | حذيفة بن اليهان | لو مُتّ على هذا، متّ على غير الفطرة                         |
|        |                 |                                                             |



#### فهرس الأعلام

| الصفحة    | العلم                  |
|-----------|------------------------|
| ٤٨        | ابن أبي حاتم           |
| 01        | ابن شهاب               |
| <b>VV</b> | ابن القيم              |
| 40        | الأصمعي                |
| ٥٤        | البغوي                 |
| 04        | الحاكم                 |
| ٤٠        | الذهبي                 |
| 00        | سعید بن جبیر           |
| ٤٨        | سعید بن منصور          |
| 0 7       | السيوطي                |
| 00        | الضحاك                 |
| ٤٤        | عدي بن حاتم            |
| ٤٨        | عطاء                   |
| ٥٤        | عكرمة                  |
| ٤٩        | مجاهد                  |
| 00        | محمد بن سيرين          |
| 49        | معاوية بن الحكم السلمي |
| ٤٦        | النووي                 |

#### فهرس المصادر والمراجع:

- الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم نشر المكتبة العصرية ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان الخراساني، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفاسي، تحقيق الشيخ خليل بن مأمون شيحا، نشر دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- الأدب المفرد للإمام محمد بن إسهاعيل البخاري، ترتيب وتقديم كهال يوسف الحوت، عالم الكتب، الطبعة الثانية ٥ ١٤ ه.
- الأربعون النووية تأليف: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، نشر دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٦١ ه.
- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل تأليف: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٣٩٩ هـ.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف: عز الدين أبي الحسن على بن محمد الجزري تحقيق على معوض علول أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية -بيروت- لينان.
- الإصابة في تمييز الصحابة تأليف: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى بن محمد معوض، نشر محمد على بيضون، دار الكتب العلمية -بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- الأعلام (قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين) تأليف: خير الدين الزركلي، الطبعة السادسة ١٩٨٤م، للحلابين، بيروت.

- البداية والنهاية في التاريخ تأليف: الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير، طبعة مكتبة الفلاح الرياض.
- تاريخ بغداد تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد تأليف عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي تحقيق التجريد في شرح كتاب العواجي، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، نشر أضواء السلف.
- تذكرة الحفاظ تأليف الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي، دار إحياء التراث العربي، وله ذيل تذكرة الحفاظ لأبي المحاسن.
- تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم) لابن أبي حاتم الرازي، تحقيق و تخريج د. أحمد الزهراني، ود. حكمت بشير، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، الناشر مكتبة الدار، دار طيبة، دار ابن القيم.
- تفسير ابن كثير تأليف: الحافظ عهاد الدين أبي الفداء إسهاعيل بن كثير القرشي، دار الحديث، ط: ١٤٢٣هـ القاهرة.
- تفسير البغوي (معالم التنزيل) تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي، الطبعة الأولى ١٤٠٦ ه، دار المعرفة، بيروت.
- تفسير البيضاوي (أنوار التزيل وأسرار التأويل) تأليف أبي سعيد عبدالله بن عمر ابن محمد الشيرازي البيضاوي، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل أي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر، بيروت.

- تهذیب التهذیب تألیف: أحمد بن علی بن حجر العسقلانی، الناشر: دار صادر، بیروت، طبع حیدرآباد الدکن ۱۳۲۷هـ
- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، تأليف أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م، تصحيح عبدالرحمن بن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير تأليف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، توزيع دار إحياء السنة النبوية للطباعة والنشر.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور تأليف جلال الدين السيوطي، الطبعة الأولى ٣٠٤ هـ، دار الفكر بيروت.
- ذم الكلام وأهله لأبي أسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيق ودراسة عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٥م، نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، نشر محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان- الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
- زاد المسير في علم التفسير تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عمد الجوزي، ط. الأولى: ١٣٨٤هـ، المكتب الإسلام، بيروت.

- زاد المعاد في هدي خير العباد تأليف: ابن القيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط نشر مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الرابعة، سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، نشر المكتب الإسلامي بيروت دمشق.
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.
- السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني، تأليف أبي بكر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ، المكتب الإسلامي.
- سنن ابن ماجه تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية.
- سنن أبي داود تأليف: الإمام أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار الحديث، سورية.
- سنن الترمذي تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الثانية: ١٣٩٥هـ، مصر.
- سنن الدارقطني تأليف الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني، بعناية السيد عبدالله هاشم يهاني المدني، سنة ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، نشر دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
- سير أعلام النبلاء تأليف: محمد بن عثمان الذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية ٢٠٤١هـ -١٩٨٢م مؤسسة الرسالة.

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب تأليف: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩ م، دار المسيرة، بيروت.
- صحيح الترغيب والترهيب تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة • ١٤٠٩هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تأليف: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، ط. الثانية: ٢٠١٦هـ.
- صحيح سنن أبي داود تأليف محمد ناصر الدين الألباني، اختصار وتعليق زهير الشاويش، الناشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- صحيح مسلم مع شرح النووي تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار الخير، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- صفة الصفوة تأليف: جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي، حققه وعلق عليه محمد فاخوري، خرج أحاديثه محمد رواس قلعه جي، طبع سنة ١٤٠٥هـ محمد فاخوري، ذرج المعرفة بيروت.
- الضعفاء الكبير تصنيف الحافظ أبي جعفر محمد بن عمر العقيلي، حققه ووثفه د. عبد المعطى أمين قلعجى، دار الكتب العلمية، بيروت، طبع ١٤٠٤هـ.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: محمد بن عبدالرحمن السخاوي، بضبط وتصحيح: عبداللطيف حسن عبدالرحمن، نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
- كتاب الطبقات: تأليف: للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط، ط. الأولى: 1870 هـ، ١٩٦٧ م، مطبعة العاني، بغداد

- الطبقات الكبرى لابن سعد تأليف: محمد بن سعد، طبعة دار صادر، بيروت (٨ محلدات).
- طبقات المفسرين تأليف الحافظ محمد بن علي بن أحمد الداوودي، راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء، بإشراف الناشر، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.
- عسير في ظلال الدولة السعودية الأولى لدكتور عبد الله بن محمد بن حسين أبو داهش، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٨٩م، أصدره نادي أبها الأدبي.
- الفتاوى الفقهية الكبرى لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، جمعها عبدالقادر بن أحمد الفاكهي، نشر المكتبة الإسلامية.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار السلام للنشر والتوزيع، ط. الأولى: ١٤٢١هـ-٠٠٠٠م
- الفقه الإسلامي وأدلته تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الثالثة ٩٠٤١هـ ١٤٠٩م، نشر دار الفكر.
- الكامل في ضعفاء الرجال تأليف الإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المتخصصين بإشراف الناشر، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥ م، دار الفكر بيروت.
- الكشكول، تأليف: محمد بن حسين بن عبدالصمد الحارثي، تحقيق: محمد عبدالكريم النمري، نشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق زهير الشاويش، وتخريج محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٣٩١هـ.

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف علاء الدين علي المتقيبن حسام الدين الهندي البرهان فوزي، ضبطه وفسر غريبه بكري حياني، وصححه ووضع فهارسه صفوت السقا، الناسر مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة ١٤٠١هـ.
- لسان العرب: تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، نشر: دار صادر، بيروت (١٥ أجزاء)
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٤١هـ.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام: تأليف: أحمد بن بيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، تصوير عن الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ.
- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (عدة مجلدات): تأليف: محمد صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان دار الوطن للنشر ودار الثريا، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ والأخيرة ١٤١٣هـ.
- مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ شمس الدين الذهبي، اختصره محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- المستدرك على الصحيحين: تأليف الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ط. الأولى، دار المعرفة، بيروت
- مسند الإمام أحمد بن حنبل: تأليف: الإمام أحمد بن حنبل، ط. الأولى: ١٤١٤هـ مؤسسة الرسالة.
- مسند البزار (البحر الزخار) تأليف الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زيد الله، الطبعة الأولى ٢٠٩٨هـ ١٩٨٨م، نشر مؤسسة علوم القرآن بيروت، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية.



- مسند الشهاب تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، مؤسسة الرسالة.
- المصنف تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي.
  - المعجم الكبير تأليف سليان بن أحمد الطبراني، طبعة الأوقاف العراقية.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم تأليف أحمد مصطفى الشهير بـ طاش كبري زادة، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م، نشر محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، دار المعرفة.
- نفحات من عسير (ديوان شعر) من قصائد أسلال آل الحفظي، جمعه محمد بن إبراهيم زين العابدين الحفظي، طبع سنة ١٣٩٣هـ ١٩٧٤م، مطابع عسير، أبها.
- النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف ابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة الإسلامية.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف: أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق إحسان عباس، نشر: دار صادر، بيروت.



#### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضــوع                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                        |
| ٨      | عملي في هذا الكتاب                             |
| ٨      | منهجي في التحقيق                               |
| 11     | القسم الأول: التعريف بالمؤلف وكتابه            |
| 11     | الفصل الأول: التعريف بالمؤلف                   |
| 11     | اسمه ونسبه                                     |
| 11     | أسرته                                          |
| ١٢     | مولده ووفاته                                   |
| ١٢     | طلبه للعلم                                     |
| 14     | أعماله ومؤلفاته                                |
| 14     | عقیدته                                         |
| 1 🗸    | الفصل الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه            |
| 1 🗸    | التعريف بالأصل المشروح                         |
| 1 🗸    | نص الكتاب (الأصول الثلاثة) التي اعتمدها الشارح |
| ۲١     | اسم الكتاب                                     |
| 77     | نسبته لصاحبه                                   |
| 77     | موضوع الكتاب                                   |
| 77     | منهج المؤلف في شرحه                            |

| الصفحة | الموضــوع                                              |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 77     | التعريف بنسخ الكتاب                                    |
| 70     | القسم الثاني: النص المحقق                              |
| 79     | الأصل الأول: معرفة العبد ربه                           |
| 79     | معنى العبودية والربوبية                                |
| ٣1     | معنى الدين                                             |
| ٣1     | معنى النبوة                                            |
| 44     | زيادة بيان في معنى الربوبية والعبودية                  |
| 44     | دلائل معرفة الرب سبحانه وتعالى                         |
| ٣٨     | أصول الاعتقاد لا يجوز فيها التقليد بل لا بد من الجزم   |
| 49     | إثبات صفة الاستواء لله على العرش وإثبات صفة العلو      |
| ٤١     | معنى إثبات المعية لله تعالى وأنه في السموات والأرض     |
| 24     | الحكمة من خلق الله للجن والإنس                         |
| ٤٤     | معنى العبادة وأقسامها                                  |
| ٤٥     | تفسير العبادة بالتوحيد                                 |
| ٤٨     | بيان شرْ طي قبول العبادة                               |
| 01     | بيان أن أول ما فرض الله على العباد التوحيد             |
| ٥٢     | معنى الطاغوت وأنواعه                                   |
| ٥٨     | زيادة بيان في أول ما أمر الله به العباد                |
| ٦.     | بيان أن أول ما نهي الله عنه العباد هو الشرك في العبادة |

| الصفحة     | الموضــوع                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤         | الأصل الثاني: معرفة العبد دينه                                                                                |
| ٦٤         | بيان ما تضمنه الإسلام من البراء مما يخالفه                                                                    |
| 7 8        | بيان معنى الآية: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                     |
| ٦٦         | بيان سبب نزول الآية: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىٰمِ دِينًا ﴾                                           |
| 77         | ذكر أركان الإسلام الخمسة                                                                                      |
| ٨٢         | ذكر دليل الشهادة، ومعناها                                                                                     |
| 79         | ذكر دليل الصلاة والزكاة                                                                                       |
| 79         | ذكر دليل الصيام                                                                                               |
| V •        | ذكر دليل الحج                                                                                                 |
| <b>V</b> 1 | الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه                                                                                |
| <b>V</b> 1 | ذكر نسب النبي ﷺ، وشيء من ترجمة أبيه، وبعض أجداده                                                              |
| ٧٢         | ذكر عُمر النبي عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ الله |
| ٧٣         | كم كان عمره قبل النبوة، وكم كان نبياً ورسولاً                                                                 |
| ٧٣         | بيان كيفية عبادته قبل النبوة                                                                                  |
| ٧٤         | مكثه بمكة عشر سنين، ودعوته إلى التوحيد                                                                        |
| ٧٤         | بيان قيام العداوة بينه وبين قومه من أجل هذه الدعوة                                                            |
| ٧٤         | بيان كيفية دعوته في تلك الفترة المكية                                                                         |
| ٧٥         | ذكر مبايعات الأنصار الثلاث في العقبة                                                                          |
| ٧٥         | بيان قصة المعراج وفرضية الصلاة                                                                                |

| الصفحة     | الموضــوع                           |
|------------|-------------------------------------|
| 7          | ذكر أمر الله له بالهجرة إلى المدينة |
| <b>\</b> \ | بیان بما نبّی ﷺ، وبما أرسل          |
| <b>YY</b>  | بيان معاني آيات المدثر              |
| ٧٨         | ذكر وفاته ﷺ، أين كان، ومتى كان؟     |
| ۸١         | فهرس الآيات القرآنية                |
| ٨٩         | فهرس الأحاديث النبوية               |
| 9 4        | فهرس الآثار                         |
| 94         | فهرس الأعلام                        |
| 9 8        | فهرس المصادر والمراجع               |
| 1.4        | فهرس الموضوعات                      |

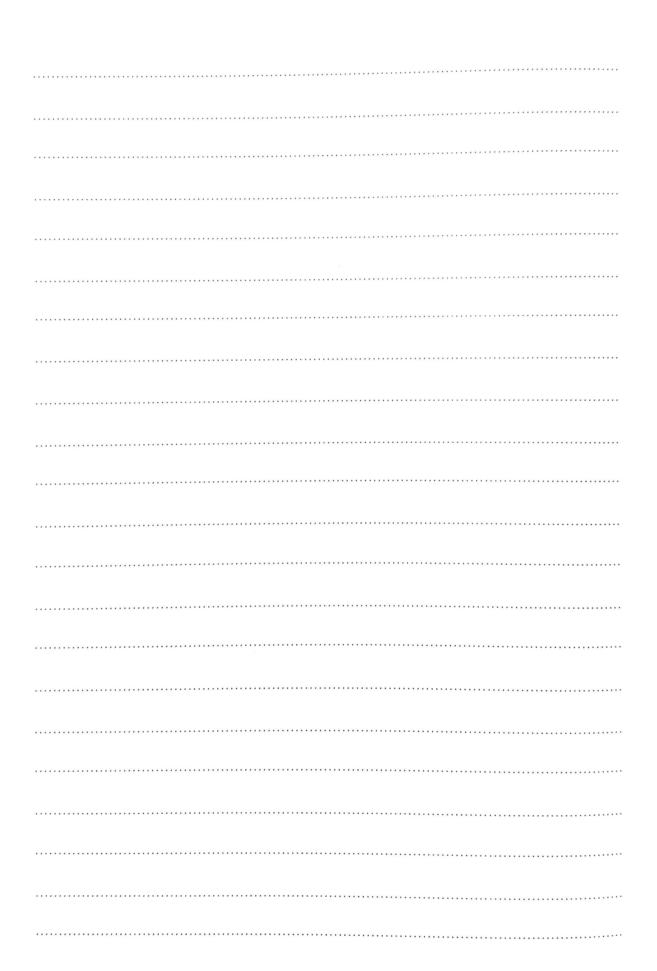

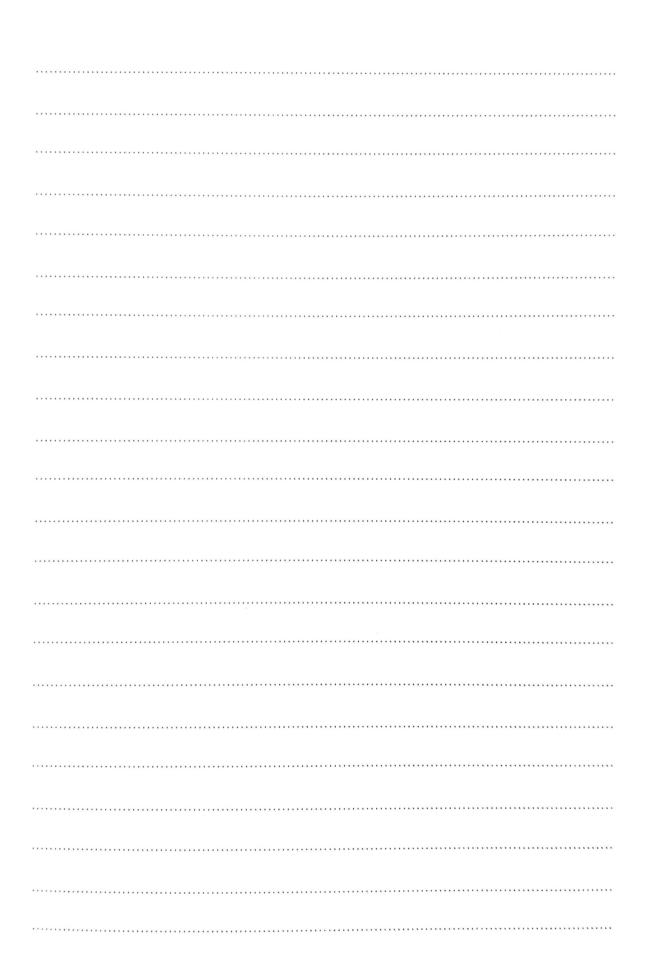

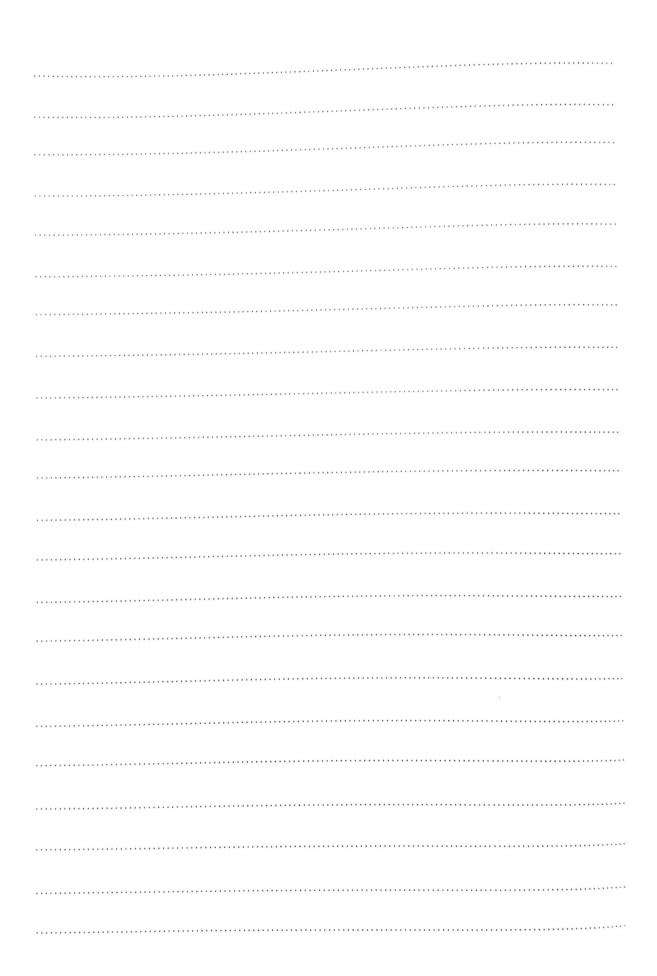

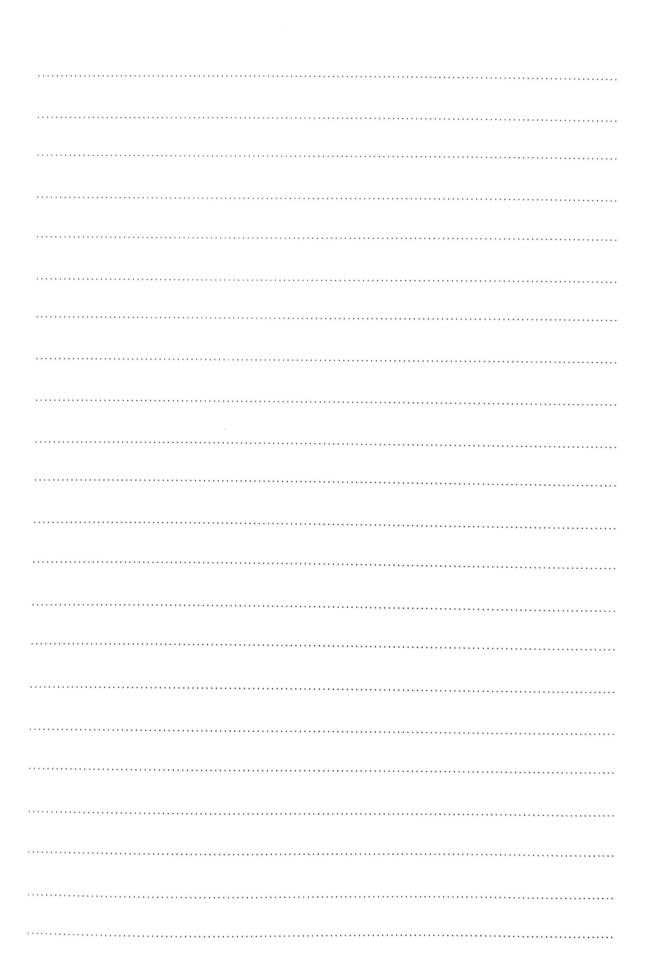

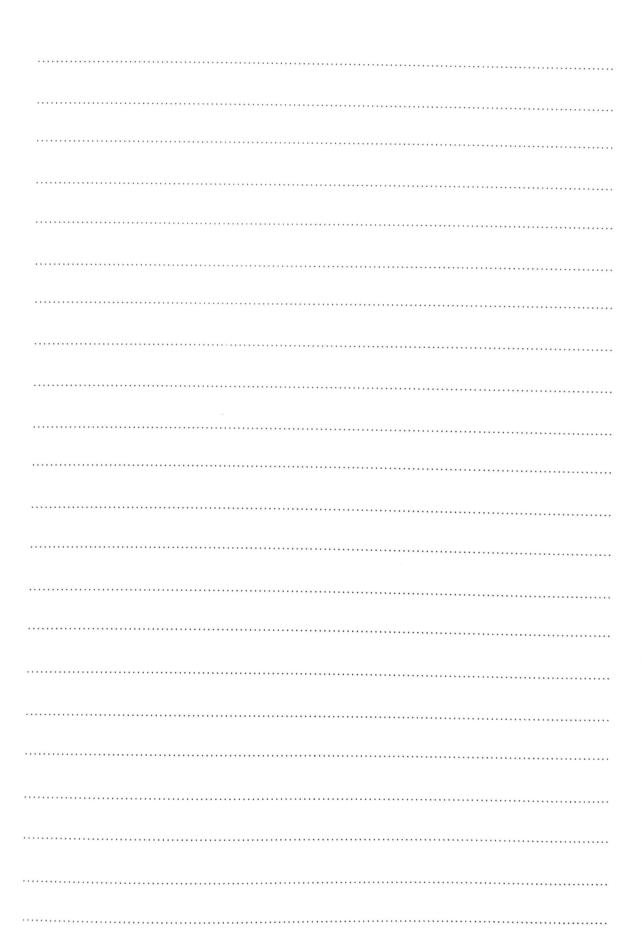

# التنفيذ الطباعي

الرياض المملكة العربية السعودية شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز ت: ٢٥٨١٠٤٥ – ف: ٣٥١٣٩٥ ، والناف ٢٩٥١٣٩٥ ، والناف ٢٩٦١٥٥٢٠ ، والناف ٢٩٣٩٣٥ ، والناف ٢٩٣٩٠ ، والناف الناف الناف

darulqabas@yahoo.com